اهداءات ١٩٩٩ مكتبة ١.د غبد المحميد بدويي القاضي بمحكمة العدل الدولية

# سلسله في الدراسات الفلسفية والأخلاقية ويسلسله في الدراسات الفلسفية والأخلاقية ويسلسله في الدراسات الفلسفة بجامعة العتاهرة يشرف على إصدارها الدكتور محود قاسم مستاذ الفلسفة بجامعة العتاهرة

# مناهج الأولد في عفائد الملة للمن رست العبين رست العبين رست المع مُعتَ يِمنْ في نفد ميارس علم الكلام

الطبعة الثانية

تقديم وتعقيق مكسورمحمور فياسم عميد كلية داد العلوم

ملتزدة الطبع والنشر مكت بدال نحب لوالميت ريد مكانياع تمديك نزب (عادالدب سابقا) 1978 بست السوالة مزالة عني من

# معندمة

# ١ \_ علم الـكلام والفلسفة

ولد ابن رشد في الربع الأول من القرن السادس الهجرى . وكانت نشأنه في بيت علم ودين ؛ فقد كان أبوه وجده قاضيين في قرطبة ، ثم ولى هو هذا المنصب ، بعد أن اجتاز إليه مناصب أخرى في دولة الموحدين الني أفسحت صدرها لعلمه ، وإن نشكرت له في أواخر أيام حيانه . غير أن ابن رشد كان أبعد شهرة من سلفيه في العالم الإسلامي بل في العالم الغربي ، وذلك بسبب اشتغاله بالفلسفة وشروحه لمكتب أرسطو . وكان لهذه الشهرة جزيتها أو فداؤها ؛ فإن أمثال ابن رشد كثيرا ما يصبحون ، شاؤا أم لم يشاؤا ، هدفاً لحقد العلماء ، وجهل العامة وسخط ذوى الأمر ، أى هدفا لاهم عوامل الشرس في كل مجتمع قديم أو حديث .

وقد كنا نود أن لو عرضنا لحياة هذا الفيلسوف بالتفصيل في هذه المقدمة . لكن لا حاجة إلى أن نعيد ما سبق أن قلناه عن تاريخ حياته في موضع آخر (۱). وربما يغفر لنا رغبتنا عن تكرار أنفسنا أن نشير هنا ، ما وسعنا الإيجاز ، إلى مسألة جوهرية في تاريخ ابن رشد ؛ وأن نقتصر في الإشارة إلى هذه المسألة على القدر الذي يمكن أن يلتي ضوءاً على آرائه في العقائد الإسلامية ، ويكشف لنا عن حقيقة الحلاف بينه وبين المتكلمين ، وعن سبب العداء بينهم وبينه ، مما أدى إلى نشأة تلك الفكرة السائدة الخاطئة عنه ، فقد وصفه أعداؤه أولا ، ثم وصفه الناس دون بحث بعدم ،

<sup>(</sup>١) انظر كتابنا ابن رشد وفلسفته الدينية \_ نصر مكتبة الأنجلو المصرية سنة ١٩٦٤ ، الفصل الآول والفصل الثاني .

بأنه بعيد عن الروح الإسلامية: إما مروقا وإما زندقة ، أى وصفاً يقترب أو يبتعد به عن الدين ، تبعاً لدرجة الجهل بآرائه . ومن آفات الرأى التقليد .

لقد كان القرن السادس الهجري في بلاد الأنداس عصر ا كثرت فتنه، وبدأ فيه مُلك المسلمين ينحسر عن تلك البلاد؛ وفيه شرع الفرنجة يستردون ديارهم، ويغير ون بعزم على المسلمين الذين انقسموا على أنفسهم ، فأنشأ أمراؤهم دويلات واهية متناحرة تسيطر عليها النساء ، ويعج فيها البذخ والتظاهر بالقوة، ويختلف فيها العلماء والفقهاء، ويحارفيها العامة بين هؤلاء وهؤلاء، وفي أثناء ذلك يتخطفهم العدو من كل جانب. لـكن كانت تأتيهم النجدة بين حين وحين عبر مضيق جبل طارق ، أى من الجانب الآخر البحر الابيض، حيث كانت تقوم في ذلك الوقت بعض الدول الإسلامية الكبرى على الشاطىء الأفريق كدولة المرابطين والموحدين. فكان أهل الأندلس يستردون شيئاً من القوة ، ولكن إلى حين ؛ إذ كلما انقطع عنهم عون أخوانهم من مسلمي أفريقيا عادوا إلى ماكانوا فيه من صراع وانحلال. وقد تجلى هذا الصراع في مختلف مظاهر الحياة الإسلامية ، فبدأ بين الأمراء، وتردد صداه في الطبقة التي تليهم، وهي طبقة الفقهاء والعلماء، ثم انتهني إلى قلوب العامة، فأفسد كل شيء ؛ إذ انتصر هؤلاء لرجال الفقه وأهل الكلام والجدل، فأخذوا يحاربون معهم العلم والفلسفة . ووجد الفقهاء في جهل العامة خير حليف، فأعلنوها حرباً عواناً على أعدائهم، وأحرقواكتب الفلسفة . ونفوا الفلاسفة والعلماء . وقدّر لاهل الظاهر أن يغلبوا على أمر الدولة ، وأن يدخلوا في روع الجمهور أن الفلسفة والعلم مضادان للدين. وحقيقة لم يحارب البحث العقلي قط بمثل العنف الذي حورب به في المغرب. وربماكان السبب

فى ذلك أن مسلمى الاندلس قد تشبهوا بعامة المسيحيين ورجال الكهنوت لديهم ، عند ماكانوا يضطهدون العلم والعلماء فى ذلك العصر ؛ فى حين أننا نرى عكس هذه الظاهرة فى المشرق ؛ إذ انتصر بعض خلفاء العباسيين من أمثال المأمون والمعتصم لاصحاب النفكير النظرى من المعتزلة ، وغلوا فى الانتصار لهم ، فاضطهدوا خصومهم .

\* \* \*

وعلى كل ، لم يمكن بد من أن تؤدى المقدمات إلى نتائجها ، فقد شهدت أسبانيا كيف انتهى النزاع بين الأمراء ، ثم الصراع بين الفقهاء والعامة من جهة ، والفلاسفة والعلماء من جهة أخرى ، إلى انهيار الحضارة الإسلامية و إلى انطفاء جذوتها . اكن قبل أن تندثر هذه الشعلة صحت صحرة الموت ، وأشرقت مفعمة كاملة الضياء ، مثلة في تفكير ابن رشد . ثم انتقلت إلى أوربا فأيقظتها ، بينها ضافت بها بلاد المسلمين ، كما ضافت بها صدورهم من قبل فصرفوا أعينهم عنها ، ورضوا أن يسلكوا سبيل الجمود والتقليد ، فساروا في طريقهم نحو عصور الفتور أو الركود التي بدأت حقيقة من القرن الثاني عشر أو قبله بقليل ، ثم استمرت تزدأد حلكة حتى بلغت الغاية القصوى في أثناء القرن الثامن عشر ، حيث انحسرت الحضارة الإسلامية حتى كادت تغيض . لـكن لم يستطع الجمود وأعوانه أن يقضوا تماماً على آثار هذه الحضارة . وجاء العالم الغربى من جانب آخر يستعمر بلاد المسلمين فحدثت الصدمة الكبرى ، ونمت تلك الجرثومة الواهبة في نفوس كانت خامدة ، فبدأ يشع قبس من التفكير العقلي حمله جمال الدين الأفغاني ، ومن بعده تلميذه محمد عبده ، كما حمله آخرون قبلهم في بلاد الهند . وكان هذا القبس الجديد هو الذي حاول فقهاء الأندلس وغوغاؤها أن يطفئوه في القرن الثاني عشر . إن نهضة البلاد الإسلامية في العصر الأخير تتسم بعودة فكرة الاعتزال المعتدل وتمجيد العلم والعناية بالفلسفة ، على عكس. ما أراده لهما أهل الظاهر الذين كانوا يظنون أن دينهم يخشى تقدم العلم ، مع أنه لا يتضح فى أذهان معتنقيه إلا إذا سار مع العلم جنباً إلى جنب ؛ لأن الجمود والتقليد من أقتل أعدائه .

أما في عصر ابن رشد فكان التفكير النظرى في طريق الاحتضار، بعد أن كتبت الغلبة لأهل الظاهر . حقاً كانت آراء هذا الفيلسوف زبدة الحضارة العربية والتفكير الإسلامى ، ولكنها جاءت متأخرة . ولذا قوبلت بالعداء، والجحود فوصِف صاحبها بأنه إمام الماحدين . وما كان يستطيع أن يقف وحده أمام موجة الجهل الزاحفة التي تصحب دائمأ انهيار الحضارات ، أي أن آراء ابن رشد وجدت أمامها عدوين لاسبيل إلى الغلبة عليهما ؛ إذ ماذا يستطيع هذا الفيلسوف أمام التدهور السياسي الذي يتحالف مع الجمود الفكرى ؟ لقد كتبت الغلبة لجماعة من الفقهاء الذين سيطروا على العقلية الإسلامية ، فكادوا يقضون على خصائصها بسبب غلوهم فى التفريع والجدل والنشدد وفرض أنفسهم وآرائهم على ضمائر الآخرين وخلجات صدورهم، مما بعث اليأس في النفوس وصرفها إلى سبيل أخرى علما تجد فيها متنفساً ؛ فقد انساقت إلى نوع من التصوف. الغريب الذي حاول أصحابه أن يفروا إليه بأنفسهم من تشدد الفقهاء وتعنتهم وجدلهم وفروضهم التي لاتنتهى عند حد. فكأنما آلم هؤلاء ألا يثقلوا على الناس بعلمهم ، فأكرهوهم على تتبعهم فى مسائل خلافية-تافهة لاطائل تحتها . وهكذا تحجر العلم ، وعسر التأليف ، وتعقدت العبارة، واستغلقت الكتب، وفترت الهمم، وثقلت التكاليف، فجاء اليأس يزيح عن الكواهل عب. الجهل ، ويمسح سبة التقصير ، وانحدر الناس شيئاً فشيئاً في تصوفهم وتواكلهم إلى فنون من الشعوذة والعقائد.

الفاسدة التي قد تصل إلى مرتبة الشرك، كتقديس الأولياء وطلب الشفاعة منهم، حتى صح أن يقال إن حال المسلمين في العصر الراهن، أو قبيل هذا العصر، لا تعبر عن حقيقة دينهم الذي لايفهمونه حق الفهم؛ ولذا أصبحوا أذلاء مستضعفين بينها بريدهم دينهم أن يكون أعزاء أقوياء.

لقد تصدع الصرح، وتشتت الفكر، ولعب أهل الجدل دورهم في هدم هذا البناء العتيد عن غيرقصد. ذلك أنهم فرقوا ، دون أن يعلموا ، بين قلوب المسلمين ، وأباحوا لهم أن ينصرفوا إلى تـكفير بعضهم بعضًا ، وإلى تقليد شيوخهم وتعطيل عقولهم ،كما سولوالهم ـ عن قصدأو غير قصد أيضاً ـ أن يخالفوا الرسول بأن يبحثوا في ذات الله وصفانه ، بدلا من أن يتفكروا في خلق الله. ومن جانب آخر ليس لنا أن نغفل نصيب بعض أهل التصوف في القضاء على الحضارة الإسلامية؛ فقد صرفوا الباس ، عمداً أو عفوا ، عن العلم حينيا زعموا لهم أن المعرفة لا تكتسب بالجهد والبحث والملاحظة والتجارب ؛ بل هي نوع من المعجزات. ألا تفيض المعرفة ، في ظنهم، فيضانا فتغمر قلوب هؤلاء الذين عرفو اكيف يسلكون معارج الطريق؟ قد يقال إننا نقسو على أهل الجدل والتصوف، أو أننا نمجد العلم أكثر مما ينبغي له ؟ وقد يظن أننا نعبر عن وجهة نظر فردية؟ لكنا على يقين من أن هذه الفكرة هي التي توجيها معرفة تاريخ التفكير الإسلامي ، فلقد تفرقت هذه الآمة وأصبحت فرةًا وشيعاً ، وانصرفت كل فرقة أو شيعة منها إلى الجدل واللجبم والتظاهر بالمعرفة ، ولو كان هذا التظاهر على حساب التفكير السلم والاسس المنطقية . ثم انتهى الجدل بأن فرح كل بما لديه ، وظن أنه على الحق وحده ، فأخذ يكفر غيره ، مع أنه لابحق لمسلم أن يحكم بالمروق على آخر إلا إذا شق عن قلبه بسيفه ، ليرى إن كان يعتقد

ما يقول ، أو يبطن غير ما يظهر . (١)

وآثرت جماعة أخرى ربما كانت أرق عاطفة ، أو أقل جلداً على الصراع ، أن تقول بالعلم اللدنى والفيض الصوفى ، أى بالعلم الذى لا يتطلب جهداً ولا نصباً ، وإنما يقود إلى التواكل والشموذة ، لأنه مطلب من غير منابعه ، ويعتمد فيه على غير وسائله . وهكذا أصبح أكل فرد أمة وحده فى تفكيره وعقيدته ، تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى .

وانقلب الإيمان، الذي كان سبباً في توحيدالقلوب، وبعث أمة بما يشبه العدم، شيئاً يحتكره جماعة من الناس يقولون إنهم هم الذين يمثلونه خير تمثيل، وهم الذين يعترفون بوجوده لدى غيرهم، أو ينكرون وجوده لدى من يخالفهم في الرأى، أى أصبحت مسألة الإيمان سلاحا يستخدمه الفقهاء أو الجمهور، كل حسب هواه، لكي يهدم به الآخرين، فيطعن في عقائدهم به بل يستطيع توجيهه إلى صدر كل من دعا إلى التفكير ولإسلامي الصحيح. فلا نكاد نرى مصلحاً يدعو إلى ترك الحلاف ولإسلامي الصحيح. فلا نكاد نرى مصلحاً يدعو إلى ترك الحلاف الجدل إلا أثري بالكفر أو الزندقة، وإلا أثارها حرباً عواناً على نفسه، كاوقع لابن رشد، وكا وقع لجمال الدين وغيره في العصر الحديث،

\* \* \*

ومن العجيب حقاً أن علماء المكلام رموا الفلاسفة بالكفر وعابوا عليهم منهجهم ، وظنوا أنهم أقرب لملى روح الإسلام من أمثال المكندى وابن رشد ، مع أننا نستطيع البرهنة ، وسنبرهن بالفعل ، على أنهم لم ينصفوا الفلاسفة ، ولم ينصفوا أنفسهم ، عندما ظنوا أنهم أكثر فهما لعقائد

<sup>(</sup>١) قتل أحد الصحابة مصركا نطق بالشهادتين بم لأنه اعتقد أنه لم ينطق بهما إلا فراراً من حدا السيف ، فغضب الرسول هليه السلام وتال له مامعناه هل شققت عن قلبه لتعلم إن كان مؤمناً أو غير مؤمن .

هذا الدين من غيرهم. فقد كان منهج الكندئ وابن رشد في كثير من المسائل هو منهج القرآن الكريم ؛ في حين أن المتكامين ، أشاعرة أم معتزلة ، اتبعوا منهجاً فلمدفياً أقل وضوحا وقوة . وإنما كان منهجهم منهجاً واهيأ لانه كان منهج جدل ، لا منهج إقناع ، ولذا فهو لا يصلح ـ في الحقيقة ــ لا العلماء ولا للعامة (١) ؛ بل هو أعجز عن أن يقنع المتكلمين أنفسهم. والدليل على ذلك أنهم لم يؤلفوا جبهة واحدة ، واختلفوا فما بينهم ، ولم يعلموا أن خلافهم في كشير من المسائل يرجع إلى سوء تحديدهم لها. فالمنهج الحناطيء يؤدى إلى نتائج خاطئة . وربما كانت أهم هذه النتائج هي أن طرق المتكلمين في البرهنة على العقائد الإسلامية تثير من الشبه أكثر بما تدعو إلى الإقناع، أو أن المشاكل الني فرقت بين الأشاعرة والماتريدية أو بينهم وبين المعتزلة كانت مشاكل لفظية ؛ إذ لو عولجت المسائل بطريقة علمية منطقية بعيدة عن روح التعصب والتقليد ، لوجد هؤلاً في الأغلب أنهم يقولون شيئاً واحداً . لقد اختلفوا في مسألة الصفات الآلهية والصلة بينها وبين الذات ، كما اختلفوا في مسألة الجهة بالنسبة إليه تعالى، وفي إمكان أو استحالة رؤيته في الحياة الآخرى . وفي الحسن والقبيح : هل يوجدان كذلك النسبة إلى الله تعالى ، كما هي الحال بالنسبة إلى الإنسان ا ولم يتفقوا ، كما يقال ، في مسألة العدل والجور والقضاء والقدر ، والسكسب والحلق ، وأفعال العيد، وهل تصلح قدرته للضدين، وهلهناك ضرورة لفعلااصلاح والأصلح، وهل يجب إرسال الرسل، وماذا أدرى أيضاً ١؟ ففي الجلة لم يغادروا صغيرة أوكبيرة في أمور العقائد إلا اختلفوا فيها كثيراً أو قليلاً . وما كان لهم إلا أن يختلفوا طالمًا كانوا ينهجون منهج الجدل ، وطالمًا ينسون، في كثير من الأحيان، أنه لا يحق للباحث في مسائل

<sup>(</sup>١) يرى الإمام الغزالي أن الإيمان الذي يورثه علم السكلام أضعف من إيمان العوام ألذين يعمل كون مسلك الغطرة السايمة .

الدين أن يطبق الاعتبارات الإنسانية على الأمور الإلهية ، وأن الإسلام جاء يطهر العقائد من تلك الحرافات التي حجبتها ومسختها ، بسبب المهائلة بين الحالق والحالق كارأى النصارى . بين الحالق والحالق كارأى النصارى . لقد جاء القرآن بقوله تعالى : « ليس كنله شيء ، ولكن أهل الجدل نسوا في حومة لججهم أرب يرجعوا إلى هذه الآية دائماً ، فعالجوا صفات الله كالو كانت صفات إنسانية ، وتساءلوا مثلا عن علمه أهو كلى أو جزئى ، كالو كانت صفات إنسانية ، وتساءلوا مثلا عن علمه أهو كلى أو جزئى ، وعن إرادته أهى قديمة أو حادثة ، وهل بخلق أفعال العبد أم العبد هو الذى بخلقها أو يكسبها ؟

0 0 1

إن هذه الفكرة التي نعرضها هنا قد تبدو لبعض الباحثين في علم الكلام أو لغير هم بمظهر القول الذي يلتى على عواهنه ، أو القضية التي تغلب عليها مسحة الغلو . لكننا نظمأن هؤلاء وهؤلاء أننا لا نقدم وجهة نظرنا عزلاء ، بل سنبرهن على صدقها . ثم لا يفزعنا بعد ذلك أن يثور على رأينا ثائر ، فإنا لا نريد بذلك الرأى إلا وجه الحتى وحده ، ولاننا لا نبغى سوى الحير عندما نحاول القضاء على مظاهر الحلاف بين الفرق الكلامية ، ولو أدى ذلك إلى كشف النقاب عن كثير من مشاكلهم الفظية : وإذا انتهينا ولو أدى ذلك إلى كشف النقاب عن كثير من المشاكل الحقيقية ، فسنبين أن إلى الاعتراف بوجود مشكلة أو أكثر من المشاكل الحقيقية ، فسنبين أن ذلك لا يمس أصلا من أصول الإيمان إلى الحد الذي يوجب تكفير الخصوم يعضهم بعضاً ، كسألة اختلافهم في مرتكب الكبيرة : أيضله في النار أم تغفر له خطيئته ، أو بعبارة أخرى أيعد ، ومناً أو في منزلة بين في النار أم تغفر له خطيئته ، أو بعبارة أخرى أيعد ، ومناً أو في منزلة بين في النار أم تغفر له خطيئته ، أو بعبارة أخرى أيعد ، ومناً أو في منزلة بين الإيمان والكفر ؟ فإن هذا الاختلاف لا ينفي اعتراف الفريقين بأصول الإيمان المقررة .

# ٢ ــ أدلة وجود الله

اتفق الأشاعرة مع المعتزلة، والفلاسفة أيضاً، في تلك القضية السكبرى وهي أن الإيمان بوجود افته لا يكون إلا باستخدام العقل والاعتباد عليه . وهكذا تتميز المدارس السكلامية بسمة واضحة عن أهل الظاهر الذين يقررون أن العقل لا دخل له في الإيمان بأصل العقائد جميعها، أي بوجود افته ؛ يل ذلك مرجعه في رأيهم إلى الوحي وحده . كأن التصديق بالوحي نفسه لا يحتاج إلى استخدام العقل اكذلك رأوا ضرورة التزام النصوص دون محاولة تأويلها ، ولو كان الآم بصدد تلك الآيات التي توهم النشبيه والتجسيم . فمن العبث إذن أن نشغل أنفسنا بنقد مذهب القوم ، ولنا أن تمثل في أمرهم بما قاله فيهم ابن رشد من أنه متى وجد جماعة من الناس يعجزون عن استخدام عقولهم في معرفة وجود افته فما عليهم إلا أن يؤمنوا به بالطريقة التي يرتضونها . وليس لنا أن نصف هذا النفر القليل بالبدعة أو الزيغ ، وليس من هدفنا أن نسخر منهم عند ما فقول إنهم لم يرتقوا إلى المستوى الذي يتطلبه الإسلام من معتنقيه ، أي إلى مستوى الإيمان بافته عن طريق النفيكير والنظر ، لا عن طريق النقل والنقليد ، والقول بأنا عن طريق النقل والنقليد ، والقول بأنا قد وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم المتدون .

فلنعد إذن إلى المتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة الذين ارتضوا أن يتبعوا ما أمر الله به حين قال في كتابه السكريم: وإن في خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجرى في البحر بمسا ينفع الناس وما أنزل الله من السهاء من ماء فأحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السهاء والارض لآيات لقرم يعقلون (۱) م. فإذا نحن عدنا إليهم وجدنا أنهم، وإن وجدوا في أمثال

<sup>(</sup>١) البقرة آية ١٦٤.

هذه الآية دعوة إلى إثبات وجود الله بالعقل ، فإنهم لم يو فقوا فى الكشف عن الآدلة البرهانية النى احتوى عليها كتاب الله ، وإنما جنحوا إلى استخدام أدلة أخرى عليها مسحة غالبة من الجدل الكريه الذى نصفه هذا الوصف ، لآنه يثير من الشكوك أكثر مما يدعو إلى الإقناع (1). وأشهر أدانهم الجدلية في هذا الموضع دليلان هما : دليل الجوهر الفرد ، ودليل الممكن والواجب .

## ا - أدل المعتزل والاساعرة:

# ١ ــ دليل الجوهر الفرد :

أما دليل الجوهر الفرد فيتلخص فى أن الأشياء المادية تتقلب عليها أحوال تعرض لها، ثم تنتقل منها ، لتحل مكانها أعراض أخرى ، من الأشكال والألوان ، والحركات والنمو والانحدار ، وغير ذلك من التغيرات التى تطرأ على جميع الكائنات . وهذه المكائنات تقبل القسمة تدريجيا حتى تنتهى إلى أجزاء لا تتجزأ ، وهى التى يطلقون عل كل جزء منها اسم الجوهر الفرد . فإذا كانت الجواهر لا تنفك عن الاعراض ، وكانت الاعراض حادثة ، وجب أن تكون الجواهر هادئة ، لأن ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث ، تبعاً لمبدئهم المكلاى المشهور . وما دام العالم حادثا فى جواهره وأعراضه فلا بدله من محدث ، وهو القه .

ولكن كيف عرفوا أن هناك جوهراً فردا ، وأنى لهم بمعرفة حقيقة هذا الجوهر ؟ أيعلمون مثلا أن نظرية الجوهر الفرد ليست إسلامية ولا شرعية ، وإنما هى نظرية إغريقية ، وهى مذهب الذرات لدى ديمقريطس ، ذلك المذهب الذى كان موضع مناقشة وشك فى المصرالقديم ،

<sup>(</sup>١) هذا هو رأى الإمام الغزالى فى كثير من كتبه : انظر كتاب فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة وكتاب إلجام العوام عن علم المكلام .

والذى استخدم فى القول بقدم العالم وفى انكار وجود الله . ومع ذلك فان الفلاسفة القدماء لم يسلموا جميعاً بوجود هذه الذرات . وليس لاحد أن يحتج للمتكلمين بأن العلم الحديث قد كشف عن ذرات فإن فكرة ديمقر يطس عنها ، وفكرة المتكلمين أيضا ، تختلف تماماً عن فكرة علماً عصرنا . ثم ما عسى أن يفهم الرجل العادى من أمر الجوهر الفرد ؟ وهل كان تلاميذ الأشاعرة والمعتزلة أسعد حظاً من الرجل العادى فى وقتنا الراهن مع تقدم العلم وانتشاره ؟ إن هؤلاء الذين يستطيعون فهم نظرية الذرة قلة نادرة من الحاصة ، فكيف نبرهن أولا على حدوثها ، ثم كيف نتخذها دليلا على وجود الله ؟

ثم ما معنى أن الاعراض التى يتحدث عنها المتكلمون حادثة ؟ وهل في استطاعة أحد من الناس أن يؤكد حدوثها جميعاً . حقاً إن هناك حالات تطرأ على الاجسام تحت سمعنا وبصرنا ، وعلى نحو لا يدعو إلى الشك في حدوثها ، لكن هناك حالات أو أعراض أخرى لا تكنى التجارب والملاحظات في إثبات حدوثها كركة العالم والزمان الذي تستغفرقه هذه الحركة . إذن لا يصدق القول بحدوث الاعراض إلا بالنسبة إلى تلك التي نشعر بحدوثها حقيقة أما تلك التي لا نحس كيف حدثت ، فإن المشكلة تظل قائمة بصددها ، أي تتطلب حلا ، وهكذا لم يفطن المتكلمون تظل قائمة بصددها ، أي تتطلب حلا ، وهكذا لم يفطن المتكلمون لا يبرر القول بحدوثها جميعاً . فتلك إذن شبهة تثيرها نظريتهم ، وهي وحدها دليل على أن برهانهم ليس منطقياً ولا علياً ، لأن البرهان حقيقة هو الذي يقضى على كل شبهة لبداهته ، ومن ثم يفرض نفسه على العقل في أن برهانهم ليس منطقياً ولا علياً ، لأن البرهان حقيقة في الذي يقضى على كل شبهة لبداهته ، ومن ثم يفرض نفسه على العقل في أن .

<sup>(</sup>۱) انظر رأى ابن رشد في البرهنة على حدوث العالم س ٩٠ و س ١٠٤ وما بعدهه من كتأبنا ابن رشد وفلمة الدينية .

وهناك شبهة أخرى . ذلك أننا إذا سلمنا معهم بأن العالم حادث بحدوت الجواهر والأعراض فيه فإنه يبتي علينا أن نتساءل: إذا اقتضت إرادة الله أن يوجد العالم ، بعد أن لم يكن ، فهل يعتبركل من الإرادة وفعل الإيجاد حادثاً أم قديماً ؟ وإذا نحن استخدمنا طريقة المتكلمين في التفريع أو النقسيم، وأخذنا عنهم أساليبهم ، وجدنا أن الأمر لا يخلو من أحد أمور ثلاثة ، أى أن هناك احتمالات ثلاثة : فإما أن تـكون الإرادة قديمة وفعل الإبحاد حادثاً ، وإما أن تسكون الإرادة حادثة وفعل الإبجاد حادثاً ، وإما أن تكون الإرادة والفعل قديمين (١) . لكن الأشعرية يرفضون الاحتمالين الأولين، ويقولون إن إرادة الله قديمة وفعل الخلق قديم أيضا(٢). وعندئذ تطل شبهة أخرى برأسها ، وهي كيف يمكن أن يوجد شيء حادث بفعل قديم ، مم أننا نقول إن مايقترن بالحوادث فهر حادث . ثم هاك شبهة أخرى ، وهي أن الإرادة إذا كانت قديمة فلا بد أن تكون سابقة للشيء الحادث بوقت معين . فإذا رأت إيجاده تساءلنا هل طرأت عليها حال لم تمكن فيها من قبل ، أى هل وجد عزم على إيجاد الشيء في ذلك الوقت درن غيره، أي هل وجدت إرادة جديدة ، ولو لا ذلك لما نهمنا السبب فى ترجيح وجود الشيء على عدمه فى لحظة معينة ؟

ف جواباً علماء الدكلام على مثل هذه الاعتراضات ؟ ربما لا يعدمون جواباً . وإذا فرضنا قطعاً لمشقة الجدل العقيم معهم أو مع أنصارهم ، أنهم استطاعوا أن يتخيلوا حلولا أخرى أكثر تعقيداً وتفريعاً وإجهاداً من السابقة وسلمنا لهم ، عن طيب خاطر على الرغم من ذلك كله ، بأن حلولهم حاسمة ومفحمة ، وأنها لن تثير شبها جديدة ، فهل تلك هى

<sup>(</sup>١) أما القسم الرابع فلا يتصور ، وهو أن بكرن الفعل قديمًا والإرادة حارثة لأن الإرادة شرط في الفعل .

 <sup>(</sup>٢) أما المعتزلة فيرون أن الإرادة سفة حادثة لأنها من سفات الأفهال . انظر اافارة الحاسة من هذه المقدمة .

الطريقة السهلة الواضحة الني أراد الله لعباده أن يتبعوها في الإيمان بوجوده؟ أو ليست هناك طرق أخرى أكثر بداهة ، وأيسرفهما ، وأقرب إلى عقول العامة من نظرية الجوهر الفرد التي يبدو فيها طابع التكلف ، والتي تشهد برغبة هؤلاء المتكلمين في أن يزهوا على الناس بجدلم ، ولو انتهى بالآخرين إلى النفور والضجر ؟

إن مشكلة البرهنة على وجود الله لاكثر بسراً من أن يتخيل المتكلمون للمها طريقة الجوهر الفرد. ولو رجع هؤلاء إلى المصدر الأول لدينهم، أى إلى القرآن لوجدوا في أدلته غناء، ولرحموا عقول العامة ولماكانموهم ما لا يطيقون. ولو صح أن أدلتهم على صعوبتها وتعقيدها كانت منطقية فلربما شعر بعض الناس نحوهم بعاطفة من بجها الإشفاق والتقدير. لكن هذه الادلة لم تهبط إلى مستوى العامة ولم ترتفع إلى مستوى الخاصة. وإنما لم تسكن منطقية لأن البرهان المنطقي هو الذي يفرض نفسه على العقول في مختلف مستوياتها. والقارق هنا بين أدنى المستويات وأعلاها هو أن العامة تسلم بالدليل المنطقي إجمالا، بينها تسلم به الحاصة من العلماء إجمالا وتفصيلا.

# ٧ ــ دليل الممكن والواجب:

أما هذا الدليل النان الذي نسبه ابن رشد إلى أبي المعالى فليس دليلا قرآنياً ، بل نجده في الحقيقة مضاداً لأدلة الكتاب الكريم . وهو ينحصر في القول بأن العالم ، بحميع ما فيه ، يمكن أن يوجد على حال مختلفة بماماً عما هو عليه . فمن الممكن أن تنعكس حركاته رأساً على عقب ، فتصبح الحركة الشرقية غربية والغربية شرقية . ومن الجائز أن يصعد الحجر إلى أعلى بدلا من أن يسقط نحو الأرض . وليس هناك ما يحول عقلا ، في ظن أصحاب هذا الدليل ، دون أن يحتل الكون بأسره مكاناً آخر في ظن أصحاب هذا الدليل ، دون أن يحتل الكون بأسره مكاناً آخر

فى الفضاء غير الذى يشغله فى الوقت الحاضر. وفى وسعنا أن نستنبط من هذا الإمكان الذى لا حدود له صنوف لمكان أخرى قد لا يرضاها المتكلمون، أو من يتبع سبيلهم، أو ربما قبلوها حتى يكونوا على وفاق مع أنفسهم، فنقول إن العالم الحالى ليس أنضل عالم ممكن، ومن الجائز عقلا أن الله كان يستطيع أن يخلق عالما أفضل منه ؛ إذ ليس مكلفاً بفعل الأصلح على رأى فريق هام من المتكلمين وهم الأشعرية . وهكذا يتضع أننا لانتجنى على المتكلمين، أو على بعضهم، عندما نضع مثل هذا الفرض. فإن توماس الاكويني وهو أحد أتباعهم من المفكرين المسيحيين في العصور الوسطى يقول إن العالم الموجود ليس أفضل عالم ممكن ؛ بل من الممكن أن يوجد أفضل منه . كأن الرغبة فى تأكيد المشيئة الإلهية المكاملة أوجب لدى هذا المفكر وأمثاله أن ينتقص من حكمته تعالى ا

فهل يحق لنا أن ننظر إلى هذا الدليل نظرتنا إلى برهان منطق شرعى يقره العقل ولا تضطرب له العقيدة ؟ إنهم يرون إمكان وجود الشيء الواحد على نحو مختلف تماماً عما هو عليه الآن . غير أن الواقع بكذبهم فإننا نلمس بحواسنا أن لمكل نوع من الأنواع خلقته الخاصة به ؛ وقد نهتدى إلى معرفة بعض الحكمة فى وجود نوع ما على هيئة أو فى وضع خاص ، مما يوحى إلينا بأن هناك أسباباً ثابتة أو دعما الله فى المكون . أما عن حركات العالم وأشكاله التى يقولون بجواز وجود أضدادها ، ننرى أن رأيهم فى هذه المسألة ليس إلا قولا لا دليل عليه . وغاية ما هنالك أنهم يريدون إنكار وجود الأسباب الطبيعية التى خلقها الله . وقد نسى شرقية أو غربية فليس معنى ذلك أن هذا السبب فى أن الحركة شرقية أو غربية فليس معنى ذلك أن هذا السبب غير موجود . فهناك شرقية أو غربية فليس معنى ذلك أن هذا السبب غير موجود . فهناك الناب المحركات السماوية ، وإذا كانت هذه الأسباب مجمولة لدى

طائفة من الناس فليس معنى هذا أيضاً أن الحركات جائزة . لمن جهلنا بحقائق الأشياء لا يصلح مطلقاً أن يكون مقياساً لدرجة الإمكان فبها ، الى أنه ليس لاحد أن يتخذ من جهله سبيلا إلى القول بجواز أن يكون العالم على نحو أفضل أو أقل مما هو عليه . ولا ريب فى أن دليل المتكلمين هنا يهدم فكرة علمية صادقة ، وهى فكرة القوانين ، وقد أجاد إبز رشد وصفهم عندما شبههم بالرجل الجاهل الذى يرى أن الأشياء المصنوعة يمكن أن تكون على خلاف ما هى عليه ، وذلك فى الوقت الذى يعلم فيه صانعها ، أن تمكون على خلاف ما هى عليه ، وذلك فى الوقت الذى يعلم فيه صانعها ، أن هناك أسباباً وقواعد محددة لا بد أو من عنده معرفة بطريقة صنعها ، أن هناك أسباباً وقواعد محددة لا بد أن انباعها حتى يتم صنع الشيء على النحو الذى نراه ، بحيث إذا اختلفت من اتباعها حتى يتم صنع الشيء على النحو الذى نراه ، بحيث إذا اختلفت الاسباب والقواعد نجم عن ذلك ثيء آخر مختلف تماماً .

كذلك لا يسير هذا الدليل في الانجاه السليم للعقيدة ؛ إذ يشبه أن يكون إنكاراً لحكمة افته تعالى وعلمه ؛ إذ لو كان يمكن أن توجد الاشياء أبر تصنع على نحو أو بشكل آخر لماكان وجودها الحالى دالا على حكمة أو علم ، أي لو لم تسكن هناك أسباب تحدد وجودها والغاية منها لماكانت هناك للخالق معرفة تخصه دون المخلوقات ، ولمكان في ذلك انكار لحكمته تعالى . فإن الحكمة ليست ، في التحليل الاخسير ، سوى معرفة الغاية من وجود الشيء وتحديد الاسباب التي تفضى إلى تحقيق هذه الغاية .

وفى نهاية الأمر ، لو صرفنا النظر عن هذاكله ، فسلمنا معهم أن العالم عكن ، وأنه حادث تبعاً لذلك ، وأنه يحتاج إلى موجد يوجده ، فإننا نعود مرة أخرى إلى الاعتراض الذي رأيناه منذ قليل في حديثنا عن الدليل السابق ، وهو أيحدث العالم عن إرادة قديمة وفعل قديم ، أم عن إرادة قديمة وفعل حادث ؟ حقاً إنهم يرفضون قديمة وفعل حادث ؟ حقاً إنهم يرفضون الاحتمالين الآخيرين ، ويقولون بحدوث العالم بإرادة قديمة وفعل قديم ،

فيعترض عليهم من جديد فيقال : إن خروج الجائز إلى حيز الوجود يقتضى تغيراً في الإرادة القديمة . ومن ثم لا بد من القول بحدوث الإرادة مع حدوث المراد . وهم يعجزون عن دفع هذه الشبهة . وإن استطاعوا دفعها فسيظل محققاً على الدوام أنهم هم الذين أثاروها . وربما استطاعوا أن ينزعوا الشبهة من عقولهم هم ، لا من عقول من يتبعهم في أدانهم الجدلية . وهذا \_ كما ترى \_ جدل غير بجد وإبطال لقوة الإيمان في النفوس . وسبب ذلك كله أن المتكلمين يتكلمون عن الإرادة والفعل والإيجاد والخلق بمعانيها الإنسانية ، فيظنون أن الحلق الإلهي يحتاج إلى زمن ومادة كالحلق الإنساني ، وأن الإرادة الإلهية يمكن أن تتردد بين جائزين ، كا هي الحال في الإرادة الإنسانية .

ومما يدعو إلى الدهشة حقاً أن المتكلمين تركوا أدلة القرآن ، ولجاوا إلى هذه الأدلة ألتى تقوم على أساس من الجدل ، وتنطوى أحياناً على مماثلة بين العالم الإلهى والعالم الإنسانى . ولذا فمن الطبيعى أنهم أثاروا مشاكل مزعومة لا يجدها من يتبع أدلة الشرع . فالقرآن لا يتكلم عن إرادة حادثة أو قديمة ، ويكتنى بأن يقول إن الله يوجد الأشياء بإرادته . إن فكرة الحدوث أو القدم مترتبة على فكرة الزمن . والزمن نفسه فكرة إنسانية لا سبيل إلى تطبيقها على الإرادة الالهية .

# س - أدلة المائريرى:

وهناك مدرسة ثالثة من المتكلمين ، ونريد بها مدرسة أبي منصور الماتريدى ، تلك المدرسة التي أرادت ، هى الآخرى ، أن تجمع بين ااشرع والعقل . وهى فى رأينا أقرب إلى المعتزلة منها إلى الآشاعرة ، على عكس ماجرت به الآراء السائدة وسيتاح لنا فى غضون مناقشة مناهج المتكلمين ، فى البرهنة على المسائل الدينية ، أن نبرهن على صدق دعوانا .

لقد أخذ المازريدى على الفلاسفة أن منهجهم فى جملته ليس بالمنهج القويم، لأنهم يتبعون طريقة عقلية بحتة . وما علمنا أن أنباع العقل ليس منهجاً قويماً فى نظر المسلمين ، أو فى نظر الإسلام على الأقل، وما علمنا أن الفلسفة الإسلامية كانت عقلية بحتة ؛ بل نعلم على عكس ذلك أنها ايست فى جملتها وتفصيلها إلا محاولة للتوفيق بين الدين والعقل . ومع هذا فإنه يعنينا فى هذا المقام أن نبين منهج المازريدى فى إثبات وجود الله انرى هل كان منهجاً منطقياً وشرعياً فى آن واحد؟ وهل عجز الفلاسفة ، من تمبل ومن بعد ، عن السمو إلى مرتبته ؟ وسوف نعرض أدلته على على حدوث العالم لنبين أنها جمعت ، إلى جانب أدلة القرآن وفلاسفة على حدوث العالم لنبين أنها جمعت ، إلى جانب أدلة القرآن وفلاسفة ، المسلمين ، أدلة أخرى تشبه أدلة الأشاعرة والمعتزلة فى ضعفها وسقوطها ومضادتها لروح الشرع .

#### ١ -- دليل الأشياء الحية وغير الحية:

يرى الماتريدى أولا أنه ليس من الممكن أن ينكر أحد من الناس حدوث نفسه ، إذ لو ادعى أحد منهم لنفسه القدم لعرف من تلقاء ذاته أنه كاذب والكذ"به الناس جميعاً . وإذن فمن الممكن استنباط دلبل على النحو الآتى :

الاحياء جميعها حادثة . الاحياء تستخدم الاشياء غير الحية .

فتؤدى هانان المقدمتان، في رأى الماتريدى، إلى أن جميع الأشياء غير الحية حادثة.

فهل هذا هو المنهج البديهي ؟ وهل هذا هو المنطق الذي يطابق الشرع؟ ليس المرء في حاجة إلى دراسة أساليب المنطق وقواعده حتى يعلم بغطرته أنه أمام دليل فاسد سفسطائي. أما إذا كان من هؤلاء الذين أنسد الجدل استعدادهم الطبيعى ، فن الممكن أن نستخدم معه منطق أرسطو ، . لحكى نبين له أننا نوجد هنا أمام قياس من الشكل الثالث ، وأن النتيجة الطبيعية له هى : بعض الحادث يستخدم الأشياء غير الحية . فأى صلة إذن بين هدده النتيجة و بين إثبات حدوث العالم فى جميع أجزائه الحية وغير الحمة ؟

وأشد غرابة من هذا الاستدلال العجيب فى ذاته أن الما تريدى يسلك. مسلكا مضاداً له فى موضع آخر ، فيقول : إذا ثبت حدوث الجواهر التى لا توصف بالحياة كان الاحياء أحق بهذا الوصف ، لانهم خلقوا منها و يعيشون و ينتفعون بها .

ويمكن تحديد تفكيره هنا على هيئة قياس يؤدى إلى نتيجة مختلفة. تماماً عن تلك الني انتهى إليها هو نفسه ، فنقول :

الأشياء غير الحية حادثة . والأشياء غير الحية أساس للكائنات الحية . إذن بعض الحادث أساس للمكائنات الحية .

وهذا شيء آخر غير الذي يريد الماتريدي إثباته .

# ٢ - دليل الاعراض المنضادة:

و نلخصه في العبارة الآنية :

محال أن يكون العالم قديماً ، نظراً لما يطراً عليه من أحوال متصادة ... كالسكون والحركة والحسن والقبح .

أما صيغته القياسية فهى: الآحوال حادثة فى العالم . ومالا يخلو عن ، الحوادث هو حادث .

وبديهى أن هذا البرهان نسخة من برهان الجواهر والأعراض لدى. الاشاعرة والمعتزلة .

#### ۳ - برهاده المنناهي واللامتناهي:

العالم متناه . . المتناهي حادث . . العالم حادث.

وهو ليس برهاناً جديداً . وإنما هو مأخوذ عن الكندى . لـكنه عند هذا الآخير برهان رياضي ما نظن أن المازيدى عنى بالوقوف على تفاصيله .(١)

وهن الواضح أن هذه الأدلة الثلاثة ليست بتلك التي جاء ذكرها في القرآن وإنما أغفلها لعلة وجيهة إذليس من المعقول أن يطلب إلى العامة أن تسلم بوجود الله عن طريق برهان خاطئ كالدليل الأول ، أو عن طريق نظرية مشكوك فيها كنظرية الجوهر الفرد ،أو عن طريق برهان منطق سليم لكنه يعتمد على أصول رياضية ، قل أن يهتدى إليها الباحثون ، ولو كانوا من الفلاسفة (٢)

#### ع - دليل السبية والتقر والعناية :

غير أننا لن ننصف الماتريدى لو لم نشر إلى الأدلة الآخرى التى استخدمها في إثبات وجود الله بطريقة يقبلها العقل . فلنذكر هذه الأدلة إذن بصفة إجمالية ، لكى نعترف له بشىء من الفضل . لقد أخذ هذه الأدلة عن القرآن الكريم أو عن القلاسفة . ولدلك كانت أقوى من أدلته السابقة ، لانها نطابق العقل والشرع في آن واحد . وسنعود إلى هذه الأدلة

<sup>(</sup>۱) بينا هذا البرهان بالتفصيل في محاضرات أنقيت بكلية دار العلوم وربما نشرناها ويما يعد (۲) لما أراد السكدى البرهنة على حدوث العالم استخدم قضيتين أخذها عن أرسطو . وها: العالم متناه من جهة الجسم ، والجسم والحركة والزمان أمور متلازمة ، إذن العالم متناه من جهة الحركة والزمان أمور متلازمة ، وغلى النام من وضوح هذا الدليل من جهة الحركة والزمان أيضاً ، ومعنى ذلك أنه حادث ، وعلى الرغم من وضوح هذا الدليل لم يغطن أرسطو إليه ، فقال بتناهى العالم من جهة الجسم وبعدم تناهيه من جهة الحركة والزمان ، عاذا كان أرسطو يناقض نفسه ، فهل لنا أن نكلف العامة من الناس بمرفة هذا الدليل .

بالتفصيل عند الحديث عن أحد هؤلاء الفلاسفة الذين يقول عنهم علماء. الكلام عادة إن مناهجهم عقلية مجردة .

أما دليل السببية عند الماتريدى فيتلخص فى أن العالم لا يستطيع أن يوجد نفسه ، أو يصلح ما فسد منه . إذن يحتاج إلى موجد يوجده ويتلخص دليل التغير، بدوره، فى القول بأن العالم لو كان يوجد بنفسه لوجب أن يبق على حالة واحدة لا يريم عنها أبدا ، فن الضرورى إذن أن يوجد سبب للتغير . و فلاحظ أن هذا الدليل ليس مستقلا ، و إنما هو صورة من دليل السببية . و أما الدليل الآخير ، و نريد به دليل العناية ، فإنه أشهر من أن نلح فى بيانه ؛ لأن وجود الكون على الوضع الذى هو فيه ملائم لوجود الإنسان والحيوان والنبات ، عما يبرهن على أن عناية الله مخلوقانه .

\* \* \*

وعلى الرغم من أن هذه الآدلة السابقة موجودة عند الفلاسفة ، و بحاصة لدى الحكندى الذى كان متقدماً على المازيدى ، فإن هذا الآخير يصف الفلاسفة بأنهم اتفقوا على قدم العالم . فأى فلاسفة يريد ؟ فلاسفة الإسلام أم فلاسفة الإغريق ؟ إن كان يريد الإغريق ، وهو فى الواقع لا يريدهم فهذا أمر لا نخوض بالسكلام فيه ، وإن كان يريد فلاسفة الإسلام ، فهذا هو ما نرجحه ، بدليل الموقف الذى يقفه منهم أهل السكلام ، قلنا إنهم لم يتفقوا على قدم العالم . وإنما بدأ أدلهم ، وهو الكندى ، باستخدام الرياضة وأدلة القرآن للبرهنة على حدوث العالم . فلما جاء الفاراني وابن الرياضة وأدلة القرآن للبرهنة على حدوث العالم . فلما جاء الفاراني وابن سينا واطلعا على فلسفة أرسطو ، وحاولا التوفيق بينها وبين الإسلام ، وجدا أنه لا بد من تعديل تلك الفلسفة في مسألة قدم المادة ، حتى تكون على وفاق مع الدين . ومن ثم رأينما الفاراني يلجأ إلى نظرية جديدة في

الإسلام وهى نظرية الفيض الني حاول بها ، غير موفق ، أن يبين كيف يؤدى تفكير الله في ذاته إلى صدور عقول أو ملائكة ، وهذه العقول تفكر في ذاتها وفي خالقها فتفيض عنها كل السكائنات بالتدريج . ثم جاء ان رشد من بعدهما ، وترك نظرية الفيض ، وعاد إلى النبع الإسلامي الخالص ، فقال إن الله يخلق العالم من العدم ، بمعنى أنه يخلقه من غير مادة وفي زمان .

**\* \* \*** 

#### ح - دليل الصوفية:

سلك المتصوفة منهجاً لا يعتمد على أسس منطقية ؛ لانهم لا يستدلون على وجود الله بمقدمات بديمية تستنبط من الواقع وتفضى إلى نتائج مقنعة وإنما اعتقدوا أن معرفتهم لوجود 'لله ترجع إلى المعرفة الإشراقية الني تفيض فى نقوس العارفين. وتلك المعرفة اللدنية هى التي يمكن تسميتها بالحدس الصوفى الذى يصل إليه المرء بالقضاء على الشهوات والانكباب على التأمل. ثم رأوا أن يعضدوا منهجهم بنصوص من الكمتاب العزيز، فاختاروا بعض الآيات التي حسبوا أنها تشهد لهم من مثل قوله تعالى: وانقوا الله. ويعلمكم الله ، وقوله : , والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ، وقوله : , إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ، . أما النصوص الآخرى التي تحث على النظر العقلى ، وهى تشغل جزءاً كبيراً من القرآن ، فمروا بها دون أن يقفوا عندها لسكى يتاملوها ،مع أنها اكثر صراحة عااستشهدوا به دون أن يقفوا عندها لسكى يتاملوها ،مع أنها اكثر صراحة عااستشهدوا به دون أن يقفوا عندها لسكى يتاملوها ،مع أنها اكثر صراحة عااستشهدوا به دون أن يقفوا عندها لسكى يتاملوها ،مع أنها اكثر صراحة عااستشهدوا به دون أن يقفوا عندها لسكى يتاملوها ،مع أنها اكثر صراحة عااستشهدوا به دون أن يقفوا عندها لسكى يتاملوها ،مع أنها اكثر صراحة عااستشهدوا به ...

ونسى هؤلاء أن منهجهم الذى يوصون به يفوق مستوى الإنسان عادة ، وأنه مضادللمنهج العلمي الذى يستطيع كل إنسان أن يسلكه متى حصل بعض المقدمات الأولية ، ثم يقولون إن تطهير النفس شرط كاف في

المعرفة مع ما فى هذا الرأى من الغلو الكثير؛ إذ يكشف الواقع لنا ولهم عن أنه ليس من الصرورى أن يكون كل متصوف علماً أو العكس . حقاً ربما ساعد تطهير النفس على كسب المعرفة . لكنه ليس شرطاً كافياً فى إدراكها . هذا إلى أن جعل الحدس الصوفى منهجاً لمعرفة الله وغيره معناه القضاء على التفكير النظرى الذى يحث عليه القرآن . وستكون المعرفة فى هذه الحال نوعا من المعجزات . وإذن فما جدوى العقل ؟ وهل خلق العقل للانسان عبثاً ؟ أما الآيات الى استدلوا بها فليست حاسمة ؛ بل يمكن فهمها على نحو مخالف لما فهموه منها ؛ كما أنه من المستطاع معارضتها بعدد كبير من الآيات القرآنية الى تحث على النظر حتى لدكاد تجعله واجباً على القادرين عليه (١) .

# ى - أدلة ابه رشد:

إن الأدلة التي تستخدم في إثبات وجود الله يجب أن تكون بديهية وغير معتدة ، أى خالية من تفريع المتكلمين وتقسيها مهم العقلية ، كا ينبغي ألا تثير الشبهات ، وأن تكون أدلة العقل والشرع في آن واحد ، إذ الحقيقة واحدة . وبذا تتجه هذه الأدلة في يسر إلى الناس جميعاً عامة وخاصة ، وربما حفزت العامة إلى الرغبة في المعرفة للوصول إلى مرتبة العلماء .

وقد وجد ابن رشد أن الأدلة التي استخدمها الفلاسفة هي نفس الأدلة التي جاء ذكرها في القرآن ، ويريد بذلك دليل العناية الإلهية ودليل الإختراع .

<sup>(</sup>۱) قد نقدنا رأى المتصوفة بشىء من التفصيل في كتابنا ابن رشد وطسفته الدينية من ص٩٩ إلى ص١٠٠ .

#### ١ - دليل العناية :

إن النظر في طبيعة الكون وما يحتوى عليه من ظواهر يرشدنا إلى وجود كثير من الأشياء والكائنات كأنما قصد به الإنسان ؛ وذلك لأن هذه الكائنات أو الأشياء تلائم حياته . وليس يمكن أن تكون هذه الملاءمة وليدة الصدفة . وحقيقة أثبت العلم الحديث أن هذا الحلق المحمكم المدى يحقق غايات محددة لا يمكن أن يصدر إلا عن علم وتدبير وحكمة . فإن وجود الليل والنهار والشمس والقمر والفصول الأربعة والحيوان فإن وجود الليل والنهار والشمس والقمر والفصول الأربعة والحيوان وكنائما خلق من أجله كما يشهد بذلك الحس . ثم إن العناية والحكمة تتجليان في تركيب جسم الإنسان بل في جسم الحيوان أيضاً . قد يقال أن بعض علماء عصرنا يميلون إلى إذكار وجود غايات في الطبيعة ، وإلى أن العماء عصرنا يميلون إلى إذكار وجود غايات في الطبيعة ، وإلى نقسه محوراً أو مركزاً للكون . فعم قد يقال ذلك وقد يقال أكثر منه . وقد تبدو حججهم مقنعة . لكنهم قلة بينها تذهب كثرة العلماء عن يكابدون هذه العناية لا يمكن أن تنسب إلى الاتفاق (۱) .

تلك هي وجهة نظر العقل ، وهي نفس وجهة النظر التي يقررها القرآن الكريم وتؤيدها آياته ، من مثل قوله تعالى : وألم نجعل الأرض مهاداً ، والجبال أوتاداً ، وخلقناكم أزواجاً ، وجعلنا نومكم سباتا ، وجعلنا الليل لباساً ، وجعلنا النهار معاشاً ، وبنينا فوقكم سبعاً شداداً ، وجعلنا

<sup>(</sup>١) انظر كتابنا و المنطق الحديث ومناهج البحث ـ نشر مكتبة الأنجلو المصرية الطبعة الثالثة في آخر الفصل الحاص تشكلة أساس الاستقراء .

سراجاً وهاجاً ، وأنزلنا من المعصرات ما يجاجاً ، لنخرج به حباً ونباناً وجنات الفافا (١) ، وقوله: وفلينظر الإنسان إلى طعامه ، أنا صببنا الماء صباً ، ثم شققنا الارض شقاً ، فأنبتنا فيها حباً ، وعنباً وقضباً ، وزيتوناً ونخلا ، وحدائق غلباً ، وفاكمة وأبا ، متاعاً لكم ولانعامكم (١) . ، وغير ذلك من الآيات الدالة على العناية كثير في القرآن الكريم ،

و يمتاز هذا الدليل عن أدلة الأشاعرة بأنه يدعو إلى المعرفة الصحيحة، لا إلى الجدل العقيم ؛ فهو يحفزنا إلى التعمق فى البحث والكشف عن أسرار الكون، دون أن يثير شبهات أو مشاكل ؛ كا يمتاز من هذه الناحية أيضاً عن دليل الحدس الصوفى الذى يصرف عن المعرفة الحقة ويقود، إن عاجلا أو آجلا، إلى الجمود والتواكل واختراع الاساطير لتمجيد الواصلين من أهل الطريق .

# ٢ - دليل الاختراع أو السبيية

ايس هذا الدليل أقل بداهة ووضوحاً من سابقه ؛ فإن الاختراع بين في أنواع الحيوان والنبات ، وجميع أجزاء العالم . ويمكن تحديد هذا الدليل على هيئة مقدمات بديبية . ذلك أن وجود الحيوان أو النبات دليل محسوس على الاختراع ، بمعنى أن وجود ظاهرة الحياة نفسها التى تطرأ على الأشياء غير العضوية كافى وحده فى إثبات فكرة الاختراع . أما أجزاء العالم وحركات أجرامه السهاوية فهى مخترعة أيضاً ؛ لأنها مسخرة لنحقيق غايات معينة ، وكل شىء مسخّر لابد أن يكون مخلوقا . فإذا ثبت حدوث هذه الأشياء جميعاً ، حية وغير حية ، كان ذلك دليلا بالضرورة على وجود الحالق .

ويشبه هذا الدايل سابقة في أنه يحفر الإنسان إلى السير في طريق العلم

<sup>(</sup>١) سور. النبأ من آية ٦ إلى آية ١٦ (٢) سورة عبس من آية ٢٤ إلى آية ٣٣

حتى نهايته ، إن جاز أن له نهاية . ذلك أن فكر تنا عن حقيقة الحلق لا تصبح كاملة إلا إذا وقفنا على آثار صنعة الله فى كل جزء من أجزاء الكون . فأى مقارنة يمكن أن تعقد بين مثل هذا الدليل ودايل الجوهر الفرد ، أو دليل الممكن والواجب ، أو غيرهما من الادلة غير الفلسفية والشرعية التى تنمى قدرة الجدل دون أن تساعد ، بحال ما ، على تحصيل المعارف الجديدة ، وإن كانت تذبح كثيراً من الإشكالات والشبه التى ربما عجز المتكلمون أنفسهم عن حلما؟

وميزة أخرى ، وهى أن هذا الدليل العقلى هو دليل الشرع نفسه ، وهو مؤكد لحدكمته تعالى . فقد ورد فى القرآن كثير من الآيات التى تدعو إلى الإيمان بوجود الله عن طريق معرفة مخلوقانه . فن ذلك قوله : ويا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له ، وقوله تعالى و وفلينظر الإنسان مما خلق ، خلق من ما و دافق (٢) ، فها تان الآيتان تبينان لنا أن ظهور الحياة فى حد ذاته دليل كاف لإقناع الخاصة والعامة بوجود الله الخالق . وحقيقة عجز العلماء فى عصرنا الراهن ، الذى تقدمت فيه العلوم الطبيعية تقدها ها ثلا ، عن معرفة سر الحياة ، وكيف ظهرت على وجه الارض ، هذا فضلا عن أنهم أعجز عن أن يخلقوا أشياء حية . (٢)

. . .

فهل لاحد أن يصفنا بالتجنى على الاشاعرة والمعتزلة إذا قلنا إن أدانهم ليست شرعية ولا عقلية ، وإنهم حرصوا على إغفال أدلة الشرع فلا نجدها

<sup>(</sup>١) سورة الحج ، آية ٧٣ (٢) سورة الطارق ، آية \* ، ٦ .

<sup>(</sup>٣) ارجَمَ إلى هذا الدايل بالتفصيل في كتابنا ابن رشد . وفلسفته الدينية ، نشر مكتبة - الانجلو الصرية ١٩٦٤ س ١٠٤ - ١١٠ -

إلا في كتب المتأخرين من علماء السكلام، عندما أرادوا إكبال النقص في مذهب سلفهم. ومن المقرر الذي لا مجال للشك فيه أن أدلة أبي الوليد ابن رشد تنطبق تماما على أدلة القرآن، وهي أدلة الفلاسفة في الوقت نفسه. ففكرة السبية مأخوذة عن أرسطو وفكرة الغائية مأخوذة عن أفلا علون. لمكن فيلسوف قرطبة يحور أرسطو وأفلاطون حتى يكونا أقرب إلى العقل والشرع. ذلك أن الأول ينكر العناية الإلهية، في حين يتفق الاثنان على القول بقدم العالم.

وفى رأينا أنه كان أولى بالمسلمين جميعاً ، متكامين وغير متكلمين ، أن يعمدوا يتدبروا آيات الكتاب لسكى يستنبطوا منها أدلتهم ، بدلا من أن يعمدوا إلى نظريات فلسفية ظنية ، وخصوصاً إذا كانت نظريات من الدرجة الثانية أو النالئة ،كنظرية الجوهر الفرد . وإنما كان أجدر بهم أن يكتفوا بأدلة القرآن لانها تصلح للناس جميعاً ، ولاهل الجدل أيضاً ، ذلك أن القرآن يتجه كا قلنا إلى جميع المستويات العقلية ، بمعنى أن العلماء يدركون بحواسهم يتجه كا قلنا إلى جميع المستويات العقلية ، بمعنى أن العلماء يدركون بحواسهم وعقلهم أنه لا بد من وجود صافع حكم ، لما يرونه من آثار الصنعة ويلسونه من علامات الحكمة فى السكون . أما الجمهور فتكفيه الأدلة ويلسونه من علامات الحاجمة ويدرجات متفاوتة ، تبعاً لتقدم الإنسان فى القرآنية لأن الواقع يشهد بصدقها ، كما أنها فى الوقت نفسه أدلة عقلية يمكن تفصيلها حسب الحاجة ويدرجات متفاوتة ، تبعاً لتقدم الإنسان فى مراتب المعرفة . ويبتى بعد ذلك كله أن الفارق بين الجمهور والعلماء شبيه بالفارق بين رجلين يرى أحدهما شيئاً فيعلم أنه مصدع فقط، دون أن يدرى كيف صنع ، ولاكيف يستخدم ، وربما لا يهتدى آيضاً إلى معرفة الغاية كيف صنع ، ولاكيف يستخدم ، وربما لا يهتدى آيضاً إلى معرفة الغاية عنه ، بينها يرى الآخر حقيقة هذه الامور كلها ، فيكون علمه أتم وأكمل عنه ، بينها يرى الآخر حقيقة هذه الامور كلها ، فيكون علمه أتم وأكمل

## ٣ - الوحدانية

#### ا - دليل الفلاسفة:

حاول الكندى أن يبر من على وحدانيّة تعالى بطريقة منطقية ، فقال لو سلمنا جدلا بوجود عدة آلمة للعالم لوجب أن تشترك هذه الآلمة في صفة واحدة وهي أنها تستطيع الحلق جميعها ، ولوجب أن يحتوى كل منها على صفة أو صفات خاصة تميزه عن غيره من الآلمة ، لأن أفراد النوع الواحد تنفق في صفة واحدة ، وتختلف في الصفات الشخصية ، فملا تتفق أفراد الإنسان في أنهم من جنس الحيوان العاقل، ويختلفون فيا بينهم من حيث اللون والشكل والحجم . ولذا متى قلنا بأن كل اله يحتوى على نوعين من الصفات كان ذلك تسلما بوجود الكثرة فيه ، لأنه مركب من شيء عام الصفات كان ذلك تسلما بوجود الكثرة فيه ، لأنه مركب من شيء عام أن نقف على العلة في وجود هـــذا التركيب في كل اله من هذه الآلمة أن نقف على العلة في وجود هـــذا التركيب في كل اله من هذه الآلمة المنال المتعددة . فإذا وجدنا علة ، على سبيل الفرض ، وجب البحث عن علة المتعددة . فإذا وجدنا علة ، على سبيل الفرض ، وجب البحث عن علة المذه العلة وهكذا دواليك . لكن لا يمكن الانتقال في سلسلة العلل الى مالا نهاية له ، فوجب الوقوف عند حد ؛ أي يلزمنا القول بوجود إله برى من كل كثرة أو تركيب ، بحيث يكون مخالفاً لخلقه , لان الكثرة في كل الحلق ، وليست فيه ألبتة ، .

. . .

أما الفارابي فقد بني دليل الوحدانية على أساس من نظريته في ترتيب الموجودات . فهو يحصر هذه الآخيرة في ستة أنواع ترتقي في مراتب السكال ، وهي المادة والصورة والنفس الإنسانية والعقل الفعال ، والعقول المفارقة ، ويعني بها العقول الحجردة من كل مادة ، أو الملائكة التي تشرف

على الأفلاك السهاوية ، وهي التي يطلق عليها أيضاً اسم الأسباب النانية ، وأخيراً يوجد المبدأ الإلهي ، وهو كال محض .

ومن المعروف أن أبا نصر الفارابي أخذ فكرة هـــذا الترتيب التصاعدى عن أفلوطين صاحب مذهب وحدة الوجود . فإنه كان يرى أن الموجودات ليست سواء في الكمال أو النقص ؛ لذ تزيد درجة إلكمال أو تقل تبعاً لدرجة الاتحاد بين أجزاء الموجودات . مثال ذلك أن الاتحاد بين الاحجار المبنل الذي تم بناؤه ، والاتحاد بين أفراد الجيش أو الجوقة الموسيقية أكل منه بين جماعة من الناس بين أفراد الجيش أو الجوقة الموسيقية أكل منه بين جماعة من الناس لا تربطهم صلة ، والاتحاد بين الامور العقلية أكثر كمالا منه بين الامور ألمادية ، كالانساق الذي نراه بين نظريات علم من العلوم العقلية كالهندسة . ثم تزداد درجة الكمال ، ويقل الانقسام ، بالصعود الى العقل الذي فكر في هذه النظريات . وما زال أفلوطين يصعد في سلم الموجودات حتى وصل أولا إلى نفس العالم ، ثم إلى العالم العقلى ، ثم انهى إلى الوحدة الاولى غير تعد أكل الموجودات والتي لا تحتوى على أجزاء ألبتة ، والتي تفيض منها الموجودات الاخرى شيئاً فشيئاً ، فتبدو فيها المكثرة والانقسام ، عندما تتميز أجزاؤها بالتدريج .

تلك هي فكرة الفيض لدى أفلوطين ، وقريب منها رأى الفـــارابى في الفيض . والصلة بين هذين الرأيين أكثر وضوحا من أن يحتاج إلى الإلحاح في بهانه . (1)

وقد رأى الفارابي أن يعتمد على ترتيب الموجودات بدلا، من الاعتماد على النصوص القرآنية التي تقرر الوحدانية من مثل قوله تعالى : ولو كان

<sup>(</sup>۱) انظر نظرية الفيض بالتفصيل ف كتابنا نظرية المعرفة عند ابن رشد وتأوباها لدى توماس الأكويتي ــ نشر مكتبة الإنجلو المصرية سنة ١٩٦٤

فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ، وغير ذلك من الآيات . أما كيف برهن على هذه الوحدانية فذلك أنه يقول : لما كان الله الموجود الكامل على وجه الإطلاق ، فمن المستحيل أن يوجد معه إله غيره ، لأنه لو جاز أن يوجد معه إله مثيل به فى كاله لما كان هو أسمى وأكمل مبادى الموجودات ، ولوجب أن يوجد وجود أكمل منه يهبه هو وقرينه الكال . فطبيعة الذات الالهية ، وهى كال محض ، تكنى فى البرهنة على وحدانية الله تعالى .

ويبدو برهان الفارانى بمظهر الدليل الفلسنى الذى يعضد وجهة فظر الشرع . ومع أنه ليس دليل القرآن فهو فى رأينا أقل تعقيداً من برهان المتكلمين . فإن هؤلاء ، وإن اعتمدوا على بعض الآيات ، إلا أنهم سلكوا مسلك الجسدل والتفريع ، مع أن الأمر لا يقتضى تفريعاً ، ولا جدلا .

# ب - دليل المنكلمين:

يعرف دليل المسكلمين باسم دليل التمانع (١) ، ونجده لدى الأشاعرة والمعتزلة والمائريدية على حد سواء ، وما كان لن إلا أن نتوقع وجوده لديم ، لأنه دليل جدلى ، وهم أهل الجدل خاصة . وينبني هذا الدليل على ما جاء في كتاب الله من مثل قوله تعالى : لو كان فيهما آلحة إلا الله لفسدتا ، وقوله : ما انخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون ، وقوله : مقل لو كان معه آلحة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذى العرش سبيلا، وقوله : وأم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم : قل الله خالق كل شي، وهو الواحد القهار . ،

لكن الممتزلة والأشاعرة استنبطوا دليلهم من هذه الآيات بطريقة

<sup>(</sup>١) انظر هذا الدليل بالنفصيل في كتابنا ابن رهد وفلسفته الدينية س ١١٢ وما بعدها .

خاصة ، وتابعهم الماتريدى فى ذلك ، وإن جنح فى أحد براهينه إلى مسلك عقلى نجده مفصلا لدى ابن رشد ، وهو أن دقة صنع العالم دليل على وجود إله واحد . أما الآخرون فافتصروا على دليل واحد مشهور . فقالوا لو صح أن هناك آلهين فن الجائز أن يقع الحلاف بينهما ، بأن يريد أحدهما خلق العالم ولا يريده الآخر ، وعندئذ يمكن أن يتشكل هذا الحلاف بإحدى صور عقلية فى رأيهم فإما أن تتم إرادة كل واحدة منهما ، وإما أن تبطل إرادة كل منهما ، وإما أن تتحقق إرادة أحدهما دون إرادة في راحد ، فعلى الفرض الأول يكون العالم حينئذ موجوداً وغير موجود فى آن واحد ، وعلى الفرض الثانى يكون غير موجود وغير معدوم ، في آن واحد ، وعلى الفرض الثانى يكون غير موجود وغير معدوم ، في آن واحد ، وعلى الفرض الثانى يكون غير موجود وغير معدوم ، في الفرض الثانى بكون المدى تتم إرادته هو الإله حقيقة والآخر عاجزا، فلا يستأهل أن يوصف بأنه إله .

ويلاحظ أن الفرض الشانى ليس إلا صورة معكوسة من الفرض الأول، وأن أحدهما كان كافياً، وبخاصة لآن عقيدة الوحدانية من البداهة الحسية والعقلية بحيث لا تتطلب هذا العناء كله . كذلك نرى أن برهانهم يقوم على الماثلة بين الله والبشر ، لأنهم يريدون تطبيق ما يشاهدونه بين بنى الإنسان على العالم الإلهى، أى ينسبون الاختلاف إلى الآلهة . فإذا نحن سرنا معهم فى طريقهم ، وتبعناهم فى جدلهم ، قلنا أليس من الممكن أن يتفق الإلهان بدلا من أن يختلفا ، فإنا نرى أنه يحدث ، فى كثير من الاحيان ، أن يتفق شخصان على صنع واحد فيعاون كل منهما صاحبه . وفعلا نبتت هذه الشبهة فى ذهن بعض المتكلمين ، فلم يجدوا لها حلا ، ولذا قالوا إن دليل الآيات السابقة ليس منطقياً ، بل هو خطابى فقط يراد به الإفناع ، إذ يجوز الانفاق على خلق العالم بنظامه الذى نشاهده . (١) حقاً فطن بعض إذ يجوز الانفاق على خلق العالم بنظامه الذى نشاهده . (١) حقاً فطن بعض

<sup>(</sup>١) شرح العقائد الندقية التفتاز أني س ٢٢٢ طبعة مصر ١٣٥٨ ه.

المتقدمين من المتكلمين (١) إلى نقطة الضعف هذه فأراد أن يتجنبها ، فذكر أن اتفاقهما بطريق التعاون دايل عجز كل منهما أو جهله ولمكن هذا الرد ليس حاسها ، إذ من الممكن أن يقال إن أحدهما يفعل بعض العالم والآخر يفعل بعضه ، أو يفعلانه على سبيل المداولة . إلى غير ذلك من التشكيك الذي لا يليق بالجمهور ، كما يقول ابن رشد ، ولو سلمنا أن ردهم حاسم فمن المقرر ، بعد هذا الجدل كله ،أن دليلهم يثير شبهات ويحتاج إلى ردود ، وأنه لا يقنع إلا بشق الأنفس .

أما الماتريدى فنبع عدة طرق للبرهنة على وحدانية الله ، فقال : إر السكل متفق على وجود الإله الواحد، وإنما يختلفون فيها بعده : أهو حقيقة . أم مجرد وهم ووساوس ؟ فلو كان هناك أكثر من إله لجاز أن يطرد عددهم في الزيادة إلى مالا نهاية له ؛ لأن العدد غير متناه بطبيعته ، أى لماذا يحددون العدد باثنين أو ثلاثة أو أكثر . ولو كان الأمركما يقولون لجاز أيضا أن تحول الآلهة الآخرى دون مجىء الرسل الذين ينادون بألوهية واحد منهم فقط ، ثم عرض لدليل التمانع ، وفصله على النحو الذي فعله السابقون من المتكلمين . وكأنه أحس بعدم جدوى مثل هذه الآدلة . فعاد السابقون من المتكلمين . وكأنه أحس بعدم جدوى مثل هذه الآدلة . فعاد الحال كل منهم أن يستقل بأفعاله ، ولحلق كل منهم عالماً بخصه ، أولاختلفت لحاول كل منهم أن يستقل بأفعاله ، ولحلق كل منهم عالماً بخصه ، أولاختلفت أفعالهم ، فحدث الفساد والاضطراب في الكون . لكنا نرى أن العالم واحد ، وهو متجانس وغاية في الاتساق ، مما يدل على انفراد إله واحد علقه .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) الماتريدي المتوفى سنة ٣٣٣ هـ، والشهور أنه يماثل الأشعري في آرائه ، و ـ كنا . سنرى أنه أقرب إلى المترد منه إلى الأشاعرة .

#### ح - وجهة نظر ابن رشر:

اعتمد أبو الوليد على الآدلة الشرعية ، وبين أنها تتجه إلى الحس والعقل مماً ، أى إلى الجمهور والعلماء . فقوله تعالى : « لو كان فيهما آلهة إلا القه لفسدنا ، يقرر حقيقة بديهية وفطرية تشهد الملاحظة بصدقها ، وهى أن وجود ملكين في مدينة واحدة يفسدها ، إلا أن يعمل أحدهما ويبتى الآخر دون عمل . وإذا جاز هذا في الملوك فإنه لا يجوز في الآلهة . فإن الساجز أو المتعطل لا يصلح أن يوصف بالآلوهية . ثم نص هذا الفيلسوف على فساد طريقة المتكلمين في استنباط دليل التمانع من هذه الآية ، فقال إنهم فرعوا المسألة في غير جدوى ، فقالوا إما أن يتفقا وإما أن يتنفا وإما أن الآية تحتوى على قياس شرطى متفصل ، وهو يحتلفا ، وإذا اختلفا فإما وإما الخ ، أى أنهم ظنوا أن الآية تحتوى على القياس شرطى متفصل ، وهو قياس شرطى متفصل ، مع أنها تحتوى على قياس شرطى متصل ، وهو القياس الذى لم يفطن المناطقة القدماء إلى أهميته العلمية . ومعنى هذا القياس هو أنه لو فرضنا وجود أكثر من إله لفسد العالم ، لكن هذا الفرض غير العالم ليس فاسداً . وإذن ليس هناك إلا إله واحد خلق هذا المام بعلمه وحكمته وعنايته .

وأما قوله تعالى: «ما انخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا الذهب كل إله بما خلق و لعلا بعضهم على بعض ، فمناه أنه إذا اختلفت أفعال الآلهه فلا يمكن أن يترتب عليها فعل واحد ، لكن هذا الفرض النانى مردود أيضاً لاننا نرى أن هناك عالماً واحداً . إذن لا يعقل أن يكون موجوداً بسبب عدة آلهة مختلفة الافعال . فني هذا الدليل أيضاً نرى أن القياس شرطى متصل ، أى أنه قياس علمى منتج ، لانه قياس فرضى ، وهو الاسلوب المنتج حقيقة في كل تفكير علمى . (1)

<sup>(</sup>١) أنظر كتابنا : المنطق الحديت ومناهج البحث ، الطبعة الثالثة س ٥٠ .

وأما قوله تعالى: وقل لوكان معه آلهة كما يقولون إذاً لابتغوا إلى ذي العرشسبيلا، فمعناه أنه لا يجوز عقلا أن يوجد إلحان تتحد أفعالهما ؛ إذ لو كان هناك إلهان يفعلان فعلا واحداً لوجب أن تكون نسبتهما إلى العرش واحدة ، أي أنهما يتساويان في كل شيء فيحلان على العرش ، وليس المراد هنا حلولا جسمياً ؛ لأن و الأمر في نسبة الله إلى العرش ضد هذه النسبة ، أعنى أن العرش يقوم به لا أنه يقوم بالعرش. ولذلك قال الله تعالى: , وسع كرسيه السموات والأرض ولا يؤوده حفظهما . ، و إنما المراد هو أن اتحاد أفعالهما تماماً يجعلهما يتحدان في كل شيء ، مما يؤدى إلى استحالة القول بالتعدد . إذن ليس هناك ما يدعو إلى الجدل أو القسمة العقليسة. فسكل آية لها معناها المحدّد. زدعلي ذلك أن دليل الوحدانية ، الذي تحتوى عليه هذه الآيات ،هو دليل الخاصة والعامة معاً، وإن امتاز الخاصة بأنهم إذا فحصوا العالم ووقفوا على مافيه من نظام واتساق، زادوا يقيناً بأن هذا العالم المتسق المتجانس لا يكن إلا أن يكون مخلوقاً لإله واحد، لا شريك له في تدبير خلقه. (١) وهكذا تتحقق حكمة القرآن في حث الناس على المعرفة ، لـكي يكون إيمانهم كاملا .ويتفق هذا الهدف مع ما رأيناه في أدلة وجود الله ، كما يجب أن يفهمها المسلم حقيقة ؛ لأن دليل الاختراع ودليل العناية الإلهية حليفان للمعرفة . وياعثان عليها .

ومن الواضح أن المتكلمين لم يقفوا على حكمة آيات الوحدانية لأنهم أساؤا فهمها . وفى ذلك يقول ابن رشد : «وقد يدلك على أن الدليل الذى فهمه المتكلمون من الآية ليس هو الدليل الذى تضمنت الآية أن المخال الذى أفضى إليه دليلهم غير المحال الذى أفضى إليه الدليل المذكور

<sup>(</sup>۱) يلاحظ أن ابن رشد لا يطبق هنا منهج انقياس الأرسطوطاليسي ، وإنما يسمد دائما على للاحظات والبداهات الحسية .

فى الآية . . . إذ قسموا الآمر إلى ثلاثة أقسام ، وليس فى الآية نقسيم . فدليلهم الذى استعملوه هو الذى يعرفه أهل المنطق بالقياس الشرطى المنفصل . . . والدليل الذى فى الآية هو الذى يعرف فى صناعة المنطق بالشرطى المتصل ، وهو غير المنفصل ، ومن نظر فى تلك الصناعة أدنى نظر يتبين له الفرق بين الدليلين . .

والحق أن من يخلط بين الدليلين هو من يخلط بين الجدل وبين المنهج. العلمي الصحيح . والمناهج الفاسدة أو الواهية تؤدى عادة إلى نتائج فاسدة أو واهية .

## ع ــ مشكلة الصفات والذات

درج الناس في الصحد الأول من الإسلام على النسليم بما جاء في الكتاب والسنة فيها بمس الصفات الإلهية وغيرها من المسائل . وكان التوحيد الخالص رائدهم ، وكان التنويه هو الفكرة الرئيسية التي تحدد فهمهم لعقائد الدين . ولم نشهد لدى السلف هذا الجدل في العقائد على النحو الذي سنراه لدى المعتزلة والأشاعرة ومن سلك مسلكهم . ومن ثم لم تمكن مسألة الصفات الإلهية موضع خلاف لدى الصحابة ، ثم لدى كبار الأئمة من أمثال مالك والشافعي وأحمد ، والحق أنه كان عند المسلمين مايشغلهم عن هذا الجدل واللجم في العقائد، فقد انصر فوا إلى ماهو خير من ذلك وأجدى ، أي إلى نشر الإسلام ، و تثبيت قواعد دولتهم الجديدة و إرساء قواعد ملكهم ، أي إلى نشر الإسلام ، و تثبيت قواعد دولتهم الجديدة و إرساء قواعد ملكهم ، وإعداد ما استطاعوا من قوة ومن رباط الحيل لحق لاء الذين تسول لهم أنه أنفسهم الوقوف في وجه الدعوة الجديدة ، دعوة الحق والتوحيد . وكانوا إذا وجدوا أن بعض آيات القرآن تكاد تنسب إلى القه بعض الدينة ، إذا وجدوا أن بعض آيات القرآن تكاد تنسب إلى القه بعض الدينة ،

كنسبة اليد أو الوجه أو العرش إليه لم يحاولوا تأويلها . ومع ذلك فإنهم كانوا يجمعون على أنه لا يجوز أن يكون المراد منها هو ظاهرها ، وعلى أنه من الواجب ألا تفهم على حرفبتها ؛ فإن الله سبحانه ليس جسما تنسب إليه يد أو عين أو يستوى على العرش استواء مادياً . وكانوا يؤثرون عدم الحوض فى تفسير هذه النصوص ، فيفوضون المراد منها إلى الله بعد تنزيه عن كل شبه بالانسان أو المخلوق ، وقد اعتمدوا فى هذا التنزيه أو التقديس على قوله تعالى : « ليس كمنله شى « وهو السميع البصير » . فإنه لا يجوز عقلا أن يكون هناك وجه شبه أو عائلة بين الحالق والمخلوق . ولذا فإن عقلا أن يكون هناك وجه شبه أو عائلة بين الحالق والمخلوق . ولذا فإن عوله تعالى : « أفن يخلق كن لا يخلق ، يعد برهاناً على استحالة المائلة بين القه والإنسان .

## المشيرة:

ولو أن المسلمين النزموا هذا المبدأ ، وفرقوا بين عالم الغيب والشهادة ، لما نشأت تلك البدع الكثيرة ومن بينها بدعة الصفات ولما وجدنا طائفة منهم كالمشبة والكرامية الذين التزموا النصوص الظاهرة المتشابة ، وفهموها فهما حرفيا ، فانتهوا بأن أثبتوا قد عدداً كبيرا من الصفات الإنسانية ، فقالوا إن له وجها ويدين وعينين ، ثم غلوا في ذلك ماشاء لهم الغلو فقالوا : إن الله وسبحانه عما يقولون وسيم يختلف عن الاجسام ، الغلو فقالوا : إن الله وسبحانه عما يقولون وسيم يختلف عن الاجسام ، وهدكذا أشبهوا بعض أصحاب الديانات الاخرى عن يعتقدون أن الله قد تجسد ، وأنه ظهر بصورة البشر. وقد أخطأ أحد المستشرقين ، وهو « ليون جو تييه ، عند ما ظن أن جميع المسلمين في صدر الإسلام كانوا من جو تييه ، ومن جاء بعده ، بالتنزيه والتوحيد الخالص الذي لانجد له تمستك السلف ، ومن جاء بعده ، بالتنزيه والتوحيد الخالص الذي لانجد له

مثيلافي أى دين آخر ، حتى بعد أن افترق المسلمون ، وتعددت بدعهم ، وانزلقوا في جدلهم كل منزلق خطر .

## ب المعمرلة:

غير أن الغلو في التشبيه أدى إلى رد فعل لدى جماعة المعتزلة التي تعف العد بالوحدانية والقدم ومخالفته الحوادث ، وهي الصفات التي تنفي التعدد والحدوث ومشابهة المخلوق. وبدبهي أن هذه الصفات سلبية ؛ لأنها لا توجب شيئاً زائداً على الذات. ولما ذهب واصل بن عطاء في محاولة التنزيه إلى أبعد حدودها ، بدأ بإنكار الصفات الإيجابية من علم وقدرة وإرادة ؛ لأنه خشى أن ينتهي الأمر بالمسلمين إلى ماوقع فيه النصاري الذين فرقوا بين ثلاث صفات إلهية ذاتية ، وهي الوجود والعلم والحياة ، وجعلواكل صفة منها مستقلة بذاتها ، وأطلقوا عليها اسم الآقانيم أو الآشخاص ، وهي في اعتقادهم الأب والابن وروح القدس .

غير أن أنباع واصل رأوا ألا ينكروا الصفات الإيجابية جملة ؛ لأن ذلك يفضى بهم إلى التعطيل، وإلى جعل الإله فكرة مجردة لامضمون ، لها ولذلك اختصروا عددها ، وأرجعوها إلى صفتين رئيسيتين ، وهما العلم والقدرة . (١) مم سووا بين الذات الإلهية وبين كل صفة منها حتى لايتر تب على ذلك تعدد القدماء . وقالوا إن الله عالم بعلم هو نفسه ، وقادر بقدرة هى نفسه أيضاً . فلما اعترض عليهم بأن رأيهم هذا يفضى إلى التسوية بين العالم والعلم ، وبين القادر والقدرة ، ثم بين العلم والقدرة ، حاولوا الخريج من هذا المأزق ، فذكروا أن المراد بوصف الله بالعلم والقدرة أنه على حال من العلم المأزق ، فذكروا أن المراد بوصف الله بالعلم والقدرة أنه على حال من العلم

 <sup>(</sup>١) مال أبو الحسين البصرى إلى ردما إلى مفة واحدة وهى العلم.وهذا هو رأى الفلاسفة .
 الشهر ستانى ــ

والقدرة، أى أنهم أنساقوا، من حيث لا يشعرون، إلى المائلة بين العالم الإلهى والعالم الإنسانى، وسلموا لخصومهم أن هناك فارقا بين الموصوف والصفة، إذ أنهم لم يفعلوا، فى الواقع، سوى أن غير وا الاسماء، فقالوا بأن نقه أحوالا، بدلا أن يقولوا إن له صفات. ولكنا نعلم أن تغيير الاسماء والمصطلحات لا يغنى شيئاً، إذا كانت تعبر عن شىء أو حقيقة واحدة. وقد سخر منهم الإمام الغزالى، عند ما بسين تفاهة هذا التعديل فى المصطلحات، فقال: ما الفارق مثلا بين أن نقول إن الله عالم، أو أنه على حال من العلى واحداً، كما نقول أيضاً إن الله عالم و ذو نعلى واحداً، كما نقول أيضاً إن عمد منتعل أو ذو نعلى والماري العلى واحداً، كما نقول أيضاً إن الله عالى أو ذو نعلى والماري المعنى واحداً، كما نقول أيضاً إن الله على أو ذو نعلى والمناً العني واحداً، كما نقول أيضاً إن على المناه و ذو نعلى والمناه و المناه و ال

وعلى الرغم من أن المعتزلة لا ينكرون الصفات الإلهية ، فقد انهموا بأنهم من المعطلة . وترجع هذه النهمة إلى أن خصومهم لم ينصفوه ، أو فى الأقل لم يحاولوا فهم السبب الذى دعاهم إلى التسوية بين الذات الإلهية وصفاتها . وما كان لهولاء الحصوم أن يكونوا أكثر رفقاً ، أو ينظروا بعين المودة إلى وجهة نظر مخالفيهم ؛ ذلك أنهم يماثلون فى الحقيقة بين عالم الغيب وعالم الشهادة ، أى بين الله والإنسان . فكما أنه لا يجوز عقلا أن توجد ذات الإنسان إلا إذا كانت لها صفات زائدة عليها ومغايرة لها ، وتختلف كل صفة منها عن الصفات الآخرى ؛ كذلك لا يجوز فى رأيهم أن توجد الذات الإلهية دون صفات زائدة ومغايرة لها ، فالفارق بين المعتزلة وخصومهم هو الفارق بين قوم أرادوا التفرقة الفاصلة بين الذات الإلهية وذات الإنسان ، وقوم لم يستطيعوا أن يتخلصوا من الاعتبارات وذات الإنسان ، وقوم لم يستطيعوا أن يتخلصوا من الاعتبارات يتركوا البحث فى أمر صفات الله ، وربما كان أولى بالفريةين جميعاً أن يتركوا البحث فى أمر صفات الله ، وأن يسلموا بها تسليها يرتضيه العفل من دون شك ، ولكنه لا يثير الجدل فيها لا طائل وراءه ، والحق فى من دون شك ، ولكنه لا يثير الجدل فيها لا طائل وراءه ، والحق فى رأينا أن مذهب السلف كان أكثر حكمة ، وأهدى سبيلا ، وربما لم يكن رأينا أن مذهب السلف كان أكثر حكمة ، وأهدى سبيلا ، وربما لم يكن رأينا أن مذهب السلف كان أكثر حكمة ، وأهدى سبيلا ، وربما لم يكن

من الغلو أن نصف هؤلاء الذين استخدموا طرق الجدل فى تحديد الصفات بأنهم كانوا مبتدعين. ولسكن يبقى، بعد ذلك كله، أن المعتزلة كانوا أقرب من الآية إلى روح الآية السكريمة النى تقول: وليس كمثله شىء.

#### ح - الفلاسفة:

وذهب فلاسفة الإسلام كالكندى والفارابي مذهباً قريباً من المعتزلة، فأنكروا تعدد الصفات ، وحاولوا التنزيه المطلق ، لمكنهم لم يمكونوا من المعطلة . فهم يقرون بالصفات التي يسلم بها خصومهم ، ولا يمنعون إطلاقها على الله تعالى ، ثم يؤكدون في الوقت نفسه أن المفهوم منها واحد وهو ذاته . وبديهي أنهم حرصوا على التفرقة الفاصلة بين الله والإنسان ؟ لأن ذات الإنسان مغايرة لصفاته ، وكل صفة من هذه الصفات مباينة لغيرها ؛ في حين أنه لا يحق لنا القول بأن الصفات مغايرة للذات بالنسبة إلى الله تعالى . فاقه هو الوجود الأول وهو واجب الوجود لذاته ، أو العلة الأولى أو الحق الذي أكسب كل شيء حقيقته : أما الصفات التي ورد ذكرها في القرآن فلا سبيل إلى إذكارها ، وإنما ينبغي أن تفهم على أنها اعتبارات ذهنية لا غني عنها ، حتى يستطيع عقل الإنسان القاصر أن يكوّن لنفسه فكرة عن حقيقة الذات الإلهية . فني الجلة لم يكن الفلاسفة يكوّن لنفسه فكرة عن حقيقة الذات الإلهية . فني الجلة لم يكن الفلاسفة من المعطلة . وإنما آثروا أن يذهبوا في التنزيه إلى أبعد حدوده .

**\$ \$ \$** 

#### ء - الأشاعرة:

أما الأشعرى الذي كان من المعتزلة شم ارتضى العودة إلى مذهب السلف، وإن لم يلحق بهم تماماً ، فقد فرق مثل خصومه بين صفات السلب

وصفات الإيجاب، وهو يتفق معهم بطبيعة الأمر فيما يتعلق بالصفات الأولى ، لكنه يخالفهم في الصفات الثانية . فهذه الآخيرة زائدة على الذات: فاقة عالم مربد وقادر ومتكلم ، وله كل الصفات التي ورد ذكرها في القرآن ، وهذه الصفات مغايرة للذات ، وهي مختلفة فيما بينها . وقد صرح بأنه بني رأيه هذا على ما يعلمه من أمر الإنسان وصفاته ، أي أنه ينص على ضرورة تطبيق الاعتبارات الإنسانية على الأمور الإلهية ، بمعني أن حكم الشاهد يجب أن يكون هو حكم الغائب أيضاً . فاقة عالم بمعني أن له علماً ، وقادر بمعني أن له قدرة وهلم جرا . وليست هذه الصفات هي عين علم الذات ، بل هي زائدة عليها .

والمائلة هنا بين الله والإنسان واضحة . فاقه موصوف وله صفات . وليس من الممكن أن تكون الصفة عين الموصوف . وهذه الصفات الإلهية الذانية أزلية . فئلا لا يجوز أن تكون الإرادة حادثة ، كما يقول المعتزلة لأنها لو كانت حادثة لوجدنا أنفسنا أمام ثلاثة فروض أو احتمالات عقلية به وهي أن يحدثها الله في نفسه ، أو يحدثها في غيره ، أو تكون مستقلة بذاتها . وجميع هذه الفروض مستحيلة ، إذ يترتب على الفرض الأول أن يكون الله يحل المحرادث ، ويترتب على الفرض الثانى أن يكون من تحل فيه إرادة الله مريدا بإرادة الله . أما الفرض الثالث والآخير فلا سبيل إلى قبوله أيضاً ، الأن الصفة ستقوم في هذه الحال بنفسها ، وهذا معناه تعدد القدماء حقيقة .

فإذا اعترض على الأشعرى: كيف يجوز لنا أن نمائل بين الله والإنسان، فنقول إن الصفات زائدة على الذات فى كلتا الحالتين؟ بدأ يجيب بأن الصفات ليست هى الذات و لا غيرها. ونعترف من جانبنا أننا لا ندرى كيف تـكون الصفات و لا هى هو و لا هى غيره، على حد تعبيره. فإن العقل الإنساني العادى، وغير العادى أيضا، يلمح نوعاً من التناقض البديهى

فى هذا التعبير . أما أنها ليست بالذات فذلك أمرواضح ، ومعناه أنها مغايرة له ، يمعنى أنها ليست عين الذات . أما أنها ليست غيره فمعناه ، في النظرة الأولى، أنها هي عين الذات. فهل معنى ذلك أن الأشعري يعود مضطر أ إلى التسلم وجهة نظر المعتزلة؟ لقد ظن أولا أنه يستطيع القضاء على هذا التناقض؛ والاحتقاظ بوجهة نظره، فقال إن تعدد القدماء في ذات الله لا ينافي الوحدة التي يقررها الشرع. وهنا نراه يفهم المغايرة التي عبر عنها بكلمة ، ولا هي غيره ، فهما خاصاً ؛ لأن الغيرية أصبحت لا تدل على زيادة الصفات على الذات ، وإنما على , جواز مفارقة أحد الشيئين للآخر على وجه من الوجوه،، وايس هذا في الحقيقة حلا للشكلة، وإنما هو تسلم بها ، أو محاولة للفرار منها ؛ لأن الأشعرى يفهم لفظ المغايرة على نحو لا يسوغه الاستعال المألوف للفة . إنه يريد بعدم المغايرة أن الصفات لا تنفك عن الذات مطلقاً ا فالأشعرى يعود إذن إلى القضية الأولى ، وهي أن الصفات زائدة على الذات وقائمة بها . وليست هذه القضية بأقل تناقضاً من سابقتها . فهما سلكتا سبيل الجدل وجدنا أن المشكلة تظل قائمة ، وهي كيف تكون الصفات زائدة على الذات وقديمة ؟ أوكيف تمكون ولا هي هو ولا هي غيره، ؟ وقد عرضت هذه المشكلة عينها للماتريدي، فحاول الفرار منها ، فلما ضيق عليه الخناق لم يجد بدآ من الاعتراف بما يشبه أن يكون عجزاً عن الاهتداء إلى الحل الصحيح، أو عوداً إلى مذهب السلف.

وإنما جاء هذا التناقض كله بسبب الرغبة فى تشبيه الله وصفاته بالإنسان وصفاته . وكان الأولى بالاشعرى ، وبمن تبع سبيله ، أن يعترف من أول الأمر أن نسبة الصفات إلى الله سبحانه ليست هى نسبة صفات الإنسان إلى صاحبها ، وأن البحث فى الصفات : أهى عين الذات أم شى و زائد عليها نوع من التعمق فى الجدل على نحو لا يجدى ؛ أى أنه كان أحرى به أن

يعود عوداً تاماً إلى رأى السلف، وأن يترك الحوض في هذه المسألة، وأن يكتنى بالتسليم وجود الصفات الإلهية دون البحث في حقيقتها ، لأن المرء لا يستطيع أن يعبر عنها إلا بلغة إنسانية، وهي لغة قاصرة. وإذا كان الإنسان يعجز عن معرفة حقيقة الذات الإلهية فكيف يدعى أنه يحيط علما بصفات الله ؟

### ه - الماتريدية:

والآن هل كان الما تريدي أسعد حظاً من سابقيه ؟ وهل استطاع الاهتداء إلى حل حاسم يزيل الشبهة ، ويقرب الشتمة بين المعتزلة والأشاعرة ، ويعود بنا لملى النظرة الإسلامية الصادقة البريئة من أوشاب الجدل؟ إننا نميل إلى هذا الرأى : وإن بدا لنا في أول الآمر أنه بجنح إلى فمكرة الأشعرية مع بعض الفروق اليسيرة. ذلك أنه بدأ يقول إن المذهب الصحيح في مسألة السفات ينحصر في الاعتراف بأن الله يوصف بجميع صفاته في الأزل، دون تفرقة بين صفات الذات كالعلم والقدرة، وصفات الأفعال كالحلق والإحياء والرّزق ؛ وبأن هذه الصفات لا يجوز القول بأنها عين الذات ولا غيرها . لكنه ما لبث أنه مال ميلا شديداً نحو الأشعرى ، فقال: إن المراد بأنها لا تغاير الذات هو أنها ملازمة لها ولا تنفك عنها . لكن لما سئل: وإذا لم تكن الصفات هي عين الذات ولا هي غيرها، فما عسى أن تكون؟ قال: ﴿ إنها صفات الله . لا مجاوزة عن هذا ، ، أي أنه لما ضيق عليه الخناق ، ولم يعترف له مجادله بمشروعية فهم لفظ المغايرة على النحو الذي سبقه إليه الأشعري ، لم يجد بدأ من أن يسلم بقوة الاعتراض، أو يعترف بعدم القدرة على رفع التناقض. وكان في استطاعته أن يخطو خطوة واحدة ليلحق بالمعتزلة أو الفلاسفة ، فيقول إنه لا سبيل إلى الماثلة بين الحالق والمخلوق، وإن الصفات هي عين الذات. ولمكنه كان

السلطيع أن يخطو مثل هذه الحظوة نفسها في انجاه مذهب السلف ، فيعترف بأن التعمق في بحث صفات الله يفضى إلى بدعة المعتزلة والاشاعرة ، أى إلى النساؤل عن الصفات : أهى الذات أم زائدة على الذات ؛ وبأن مذهب السلف هو المذهب السليم ؛ لأنه يقر بوجود الصفات ولا يبيح الحوض فيها على نحو يفضى إلى التشبيه الساذج ، أو الغلو في تحديد الصفات هذا الفلو المفرط ، ولو كان عن طريق التنزيه الحالص .

وهنا نجد أن الماتريدى كان أكثر تسائحاً من الاشاعرة تجاه المعترلة ، فإنه بيرى أن إثبات الصفات عجة التنزيه ليسوا من المعطلة ، وهو لا يصفهم الذين أنكروا الصفات بحجة التنزيه ليسوا من المعطلة ، وهو لا يصفهم بالسكفر ، وإن رأى أن الإنكار قد يفضى إلى التعطيل ، أى إلى جعل أقه فكرة بجردة ، ومن ثم يكون نفق الصفات أكثر خطراً من إثباتها (1) . والحق أن تسامح الماتريدى قاده نحو فكرة جليلة سنجدها مفصلة لدى ابن رشد ، وهى ضرورة استخدام طريق التشبيه والتنزيه في آن واحد لحل مشكلة الصفات الإلهية . فهذه الصفات معان قديمة . وليس هناك من سبيل إلى التعبير عنها إلا بالالفاظ الإنسانية . فينبغى إذن أن تستخدم هذه الالفاظ في إثبات الصفة قد عن طريق فينبغى إذن أن تستخدم هذه الالفاظ في إثبات الصفة قد عن طريق التشبيه ، ولكن بجب بعد ذلك آن تستخدم طريق التنزيه لذفي كل عائلة بين صفات اقد وصفات الإنسان . فلا يجوز أن نتساءل إذن عن كيفية التصافه تعالى بالعام والقدرة ، لأن السؤال معناه هنا أننا مازلنا نصر على الماثلة بين صفات اقد وصفات الإنسان . فلا يحوز أن نتساءل إذن عن كيفية بين صفات اقد وصفات الإنسان . فلا يحوز أن نقساء على الماثلة بين صفات اقد وصفات الإنسان . فلا يعون عمل على الماثلة بين صفات اقد وصفات الإنسان . فلا يعون أن نقسه به نفسه بين صفات اقد وصفات الإنسان . فلا موصوف عما وصف به نفسه بين صفات اقد وصفات الإنسان . فاقد موصوف عما وصف به نفسه بين صفات اقد وصفات الإنسان . فاقد موصوف عما وصف به نفسه بين سفات القد وصفات الإنسان . فاقد موصوف عما وصف به نفسه بين سفات القد وصفوت به نفسه بين سفات القد وصور الله و المعالية القديدة و المعالية و الم

<sup>(</sup>۱) ذهب فلاسفة الإسماعيلية إلى إن المعتزلة لم يذهبوا في التنزبه إلى الحد الذي كان ينبغي أن يذهبوا إليه ، فوصغوهم بأنهم من المشبهة ، في حين رماهم الأشعرى وابن تيمية بأنهم من المعطلة . وقد انتهى فيلسوف الإسماعيلية حميد الدين السكرماني في تعطيله إلى حد التمول بأن الله سبحانه لا يوصف بالوجود ولا بالعدم .

منغير تشبيه ولاكيفية . والحق أنه كان ينقص الماتريدى ، حتى يحل المشكلة حلا صحيحاً تاما ، أن يقول إنه من البدعة أن نتسامل عن الصفات أهى عين الذات أم زائدة عليها ؛ إذ كيف يحق لنا أن نطبق المقولات الإنسانية على الله سبحانه ، وكيف للمكائن المتناهى أن يتطاول إلى معرفة حقيقة صفات اللامتناهى، أى كيف يستطيع المخلوق ، أويدور بخلده أنه يستطيع الاهتداء إلى معرفة صفات الحالق فيعلما على حقيقتها ، لمكى يحدد لنا بعد ذلك أنها زائدة على ذاته أو أنها هى عين ذاته . ، إنه لوفعل لما كان إنسانا ، أولكان زائدة على ذاته أو أنها مى عين ذاته . ، إنه لوفعل لما كان إنسانا ، أولكان أنتهينا دائماً إلى قوله تعالى: وليس كثله شىء ، وإلى أن هؤلاء الذين أثاروا بمنظلة الصفات إنما ابتدعوا للسلمين مشكلة مرعومة ، فرقتهم وجعلت بعضهم يكفر بعضاً ، مع أنه كان يكنى فى حلها أن توضع وضعاً جيداً منذ أول الآمر ، فيقال هل تجوز المائلة بين الله والإنسان؟ فإنها لو حددت على هذا النحو لما تطلبت حلا" ، ولعم واضعوها أنه أولى بهم أن يعترفوا على هذا النحو لما تطلبت حلا" ، ولعم واضعوها أنه أولى بهم أن يعترفوا على هذا النحو لما تطلبت حلا" ، ولعم واضعوها أنه أولى بهم أن يعترفوا بهذه الصفات، دون أن يبحثوا في حقيقتها ؛ لانه ليس في طاقة المخلوق أن يعلم ذات الحالق وصفاته على النحو الذي يعلمه من نفسه وصفاته هو .

### و — ابی رشر:

من المؤكد أن ابن رشد كان أول من فطن من المتأخرين إلى عقم الجدل في صفات الله ، فوصف البحث فيها بأنه بدعة لاتنفق مع ما جرى عليه المسلمون في أول عهدهم . وهو أكثر وضوحا وجزما من أبى منصور الماتريدى الذى ، وإن بدت له طلائع الحل الموفق لهذه المشكلة ، إلاأنه عجز عن التحرر من النطاق الذى ضربه حوله الخلاف بين هؤلاء الذين سبقوه إلى بحث الصفات . وقد قلنا إنه لم تكن هناك سوى خطوة واحدة تفصل الماتريدى عن فكرة السلف، لكنه لم يجتز هذه الخطوة، كاكان ينبغي له أنه الماتريدى عن فكرة السلف، لكنه لم يجتز هذه الخطوة، كاكان ينبغي له أنه

يفعل لوسار فى طريقه حتى النهاية، ولو استنبط من قوله بأن الصفات وليست هي هو و لاهى غيره، النتيجة المنطقية التى تترتب عليها. وهى ترك الجدل فى هذه المسألة. وإنما الذى اجتاز هذه الخطوة هو أبو الوليد بن رشد، رغم مالتى من الفقها، والمتكلمين. فقد رماه هؤلاء بالإلحاد، إن لم يكن بالكفر، لالشىء إلا لانهم كانوا يريدون عرضاً من الحياة الدنيا (١٠). ، وإلا لانه لم يتردد فى وصفهم بالبدعة وضعف الحجة.

فني رأى هذا الفيلسوف أن ما جاء في القرآن الكريم من أوصاف الله لا يمكن أن يشعرنا بوجود أى نوع من النعدد فى ذاته تعالى ، ولو كان هذا التعدد الذي لا ينافي الوحدانية الواجبة كما كان يقول الأشعري .ذلك لأن الصفات على نوعين : صفات ذانية وجودية وهي تلك التي تنني عن الله أوجه النقص التي يمكن أن توجد في صفات الإنسان ، وصفات أفعال، وهي تلك التي تحدد الصلة بين الخالق والمخلوق .وحقيقة ماكان للمتـكلمين أن يفترقوا في هذ، المسألة ؛ إذ كان ينبغي لهم أن يلتزموا دائماً مبدأ التفرقة الفاصلة بين العالم الإنساني والعالم الإلهي. لَـكن الأشاعرة خرجوا على هذا المبدأ علانية فقالوا بأن الصفات معنوية ، أي أنها تعبر عن معانى قائمة بالذات ، وغفلوا عن أن هذا القول يفضي إلى شبهة يعجز الرجل العادي عن حلها ، أن أنه يقوده رأساً إلى التجسم ؛ إذ سوف تكون الذات موصوفاً له صفات ، أى شبيهة بالجوهر الذى له أعراض . ونحن نعلم أن الجوهر هو الذات التي تقوم بنفسها ، وأن الأعراض تقوم بغيرها ، أي ليس لها وجود ذاتى ، وأن ما يتركب من الجواهر والأعراض هو الجسم بالضرورة . فإذا نحن قلنا إن نسبة الصفات إلى الله هي نسبة صفات الإنسان إلى ذاته فربما أدى ذلك بالجمهور إلى أن يتخيل أن الله سبحانه

<sup>(</sup>١) أنظر كتابنا ابن رشد وفلسفته الدينية ( محنتة وأسبابها ) س ٢٣ وماجدها .

جسم ، أو أنه نفس كاية تحل فى الكون . وكل ذلك ـــكا يقول ابن رشد ــ بعيد عن مقصد الشرع .

كذلك لا يميل فيلسوفنا إلى رأى المعتزلة كل الميل. فإن التسوية بين الذات الإلهية وصفاتها ليس بالرأى الذى يستطيع الجمهور قبوله ، لأنه ليس بديهيا ، وليس بالرأى الذى جاء به الشرع . وقد رأينا كيف اضطروا إلى إثبات صفتى العلم والقدرة ، وكيف تقود هذه التسوية إلى القول بأن العلم هو القدرة ما دام كل منهما عين الذات . فالتصريح بهذا الرأى ، الذى قد يكون أبعد في التنزيه من رأى خصومهم ، لا يقنع العامة بل هو بعيد عن أفهامها ، والتصريح به بدعة ، وهو أن يضلل الجمهور أحرى منه أن يرشدهم . ،

ويمكننا إجمال الحلاف في مسألة الصفات فنقول إن هناك ثلاثة مذاهب: فالأول هو رأى المعتزلة، ويتلخص في نفي التعدد أياكان نوعه؛ لأن الصفات هي عين الذات ولا كثرة هناك؛ ولا يجوز بحال ما أن يتعدد القدماء في الذات الواحدة . ثم يأتى بعد ذلك مذهب هؤلاء الذين يرون أن الصفات زائدة على الذات . ويتفرع هذا المذهب إلى فرعين أحدهما رأى النصارى الذين يقولون بتعدد القدماء واستقلال كل منها بنفسه ، وثانيهما هورأى الأشاعرة الذين يقررون أن الصفات ، وإن كانت قديمة ، فإنها قائمة بذاته تعالى (١) . وإذا نحن قارنا بين هذه المذاهب جميعها وجدنا أن رأى المعتزلة أقربها إلى التوحيد والتنزيه ، ونني المائلة بين العبد والرب ، وإن أخذ عليه أنه يعالج مسألة يعجز العقل الإنساني عن سعر

<sup>(</sup>۱) قال أبن رشد: « فهنا ثلاثة مذاهب : مذهب من رأى أنها نفس الذات ولاكثرة هناك ، ومذهب من جعل السكثرة قائمة بذاتها ، ومنهم من جعل السكثرة قائمة بذاتها ، ومنهم من جعل السكثرة قائمة بغيرها وهذا كله بعيد عن مقصد الشرع . » انظر آخر بالفصل الثالث من كتاب مناهج الأدلة .

غورها وتكوين فكرة مطابقة عنها . فن هذه الجبهة فقطكان رأيهم بعيداً عن مقصد الشارع ومخالفاً لما جا. به الكتاب العزيز . والرأى الحق في ذلك هو الاعتراف بوجود الصفات دون تفصيل الآمر فيها .

فليس من شأن العامة ولا المتكلمين إذن أن أن يشغلوا أنفسهم بمأ
لا طاقة لهم به ، وينبغى لهم أن يعترفوا بتعدد الصفات ، وأن يدعوا
لرجال البرهان والفلسفة أن يقرروا هذه الحقيقة الكبرى وهى نان الصفات لا يكن إلا أن تبدو متعددة من وجهة النظر الإنسانية ،
أما في حقيقة أمرها فهى فوق مستوى عقولنا جميعاً وهذه حقيقة يرى
ابن رشد أنه من الواجب ألا يصرح بهاللجمهور ، لا لأنها خاطئة ،
ولكن لانهم يعجزون عن فهمها . وهذا هو السبب في أن القرآن يعدد الصفات ، لانه يتجه إلى الناس على الحقيقة وهم الجمهور ().

## ه \_ صفات الافعال

ومن المسائل التي اختلف فيها المتكلمون مسألة صفات الأفعال كالرأفة والرحمة والحلق والرزق. وتلك بدعة جديدة لأن السلف كانوا لايفرقون بين صفات الذات وصفات الأفعال. كذلك لم يتفق المتكلمون على تحديد هذه الصفات الآخيرة. فالمعتزلة لا يعترفون من صفات الذات إلا بالعلم والفدرة، وهما اللتان لا يجوز وصف الله بضدهما، بينها يرون أن كل صفة يمكن أن يجرى عليها النني والإثبات تعد من صفات الأفعال. ولذا قالوا بأن الحلق والرزق والكلام والإرادة كلها صفات أفعال، وهي حادثة

<sup>(</sup>۱) بقول ابن رشد في كتابه تهافت التهافت ط بيروت س ۴۰۶ « قول من قال إن علم . الله وصفاته لاتـكيف ولاتقاس بصفات المخلوقين حتى يقال إنها الذات أو زائدة عن الذات هو قول المحققين من الطلاسفة والمحققين من غيرهم من أهل العلم ، والله الموافق الهادى . »

عندهم . أما الاشاعرة فيذهبون إلى أن صفات الافعال هي التي لا يلزم من نفيها نقيضها كالإحياء والحلق والرزق ، وهي حادثة عندهم أيضاً (1) . فهم يخالفون المعتزلة إذن في صفتي الكلام والإرادة ؛ لانهما من صفات الذات؛ ولانهما قديمتان في رأيهم . وهذا هو منشأ الحلاف بينهم في مسألة القرآن أهو قديم أم حادث ، كما سنعرض لذلك بعد قليل . أما المائريدي فرغب عن رأى هاتين الطائفتين ، وقال بأن صفات الافعال قديمة كصفات الذات سواء بسواء . هذا إلى أنه يسوى بين صفات الافعال كلها ، ويجمعها في صفة واحدة هي صفة الشكوين . وهذا يشبه إلى حد ما مافعله المعتزلة من التسوية بين العلم والقدرة وذاته تعالى .

ويمكن تفسير هذه البدعة بأن الأشاعرة والمعتزلة ربما قالوا إن هذه الصفات تتعلق بالأشياء الحادثة ، فلو كانت صفات الأفعال قديمة لوجب أن توجد الأشياء منذ الأزل ، وهذا معناه التسليم بقدم العالم . وما يرجع تفسير نا هذا أن الماتريدى فطن إلى اعتراض الأشاعرة ، فقال إن صفة التسكوين قديمة ، وما يترتب عليها حادث . وليس فى ذلك ما يشعر نا بالتناقض ، لأن علم أفته وقدرته وإرادته تتعلق بالحوادث ، فكان ينبغى أن يقال فى هذه الصفات إنها حادثة (٢) .

على أنه يمكن الكشف عن الدافع الحقيق الذي حفز الأشاعرة والمعتزلة إلى القول بحدوث صفات الأفعال، وهو أنهم وقعوا في التشبيه بين أفعال الله وأفعال العبد، فحيل إليهم أن الأفعال الأولى تخضع للشروط التي تتطلبها الأفعال الثانية، وأهم هذه الشروط حكا نعلم – فكرة الزمن فالإنسان لا يفعل إلا في زمن . لكن الذي يصدق على فعل الإنسان

<sup>(</sup>١) شرح الفقه الأكبر للماتريدي طبعة حيدر آباد س ٢١.

<sup>(</sup>٢) كتاب التوحيد للماثريدى . ورقة رقم ١٢ -- ٢٣

لا يصدق بالضرورة على فعل الحالق ؛ لأن الزمن فكرة إنسانية ، وفيه يفرق المرء بين الماضى والحاضر والمستقبل ؛ بينها تستوى هذه الازمان كلما بالنسبة إليه تعالى . وكيف يعقل أن نخضع الله سبحانه لفسكرة الزمن إذا كان الزمن مقياساً لحركة الاجسام ، والله ليس بجسم ، ولا تجرى عليه أحكام الاجسام ؟ فأفعال الله قديمة في حد ذاتها ، ولسكنها تبدو لنا حادثة لاننا لا نتصور تحقق الافعال إلا في زمن محدد .

فالمشكلة هنا أيضاً إليست جوهرية ، والحلاف بين هده المدارس البكلامية برجع ، في الحق ، إلى مقدار احترام كل منها لمبدأ التنزيه الذي قرره القرآن السكريم ، عندما نني المماثلة بين صفات الله وأفعاله ، وصفات العبد وأفعاله ، ثم برهن على ذلك بقوله ، أفن يخلق كن لا يخلق . ، ومن المؤكد أن الماتريدي كان أقرب إلى مذهب السلف من الاشاعرة والمعتزلة في هذه النقطة ، لانه لم يفرق بين صفات الافعال وصفات الذات باعتبار الحدوث والقدم ، ولانه بيّن أن الصلة بين الله والعالم لا تتضمن فكرة الزمن من جانبه تعالى ، حتى يقال إن بعض أفعاله حادث .

# ٣ – العلم

## ا - المعتزلة:

لم ينكر المعتزلة هذه الصفة . لكنهم سووا بينها وبين الذات كما فعلم . فقال العلاف إن الله عالم بعلم هو ذاته . ومعنى إثبات العلم فقه هو إنكار ضده عنه . ومعنى هذا أنه صفة سلبية تننى الجهل عنه تعالى . ثم جاء النظام فنص على أن هذه الصفة صفة سلبية ، وأن جميع الموجودات معلومة فه ، في تنكشف لعلمه الذي ليس زائداً على ذاته ، وهي صفة قديمة أيضاً ، فلا يطرأ عليها النغير ، إذ لو تغيرت لكان معنى هذا أن الله محل للحوادث،

وما لا ينفك عن الحوادث حادث أيضاً . وهنا تعرض المشكلة الآتية وهى: إذا كانت الآشياء الى ينصب عليها هذا العلم تتغير دون انقطاع ، كما يشهد بذلك الحس ، فكيف لا يكون العلم متغيراً تبعاً لذلك؟ لقد أجاب المعتزلة عن هذا الاعتراض بقولهم إن التغير صادق بالنسبة إلى علم الإنسان؛ لأن هذا العلم ينبع من حواسه ، وهذه تتوقف على الآشياء المتغيرة . أما الله فإنه يعلم بالشيء قبل أن يكون على أنه سيكون ، ويعلم بالشي إذا كان على أنه كان ، وبالشيء إذا عدم على أنه عدم . فتغير الآزمان يؤدى إلى تغير علم الإنسان؛ في حين أن فكرة الزمن لا تنطبق على العلم الإلهي؛ لأن جميع الآزمان سواء بالنسبة إليه . فكل شيء معلوم له منذ الآزل إلى الآبد ، واضح إذن أن المعتزلة يفرقون تفرقة حاسمة بين علم الإنسان وعلم الله باعتبار الزمن . لكن كان ينقصهم أيضاً أن يهرزوا فكرة أخرى ، وهي أن علم الله لا يمكن أن يشبه علم الإنسان ، لأن العلم الآول سبب في وجود أن علم الله لا يمكن أن يشبه علم الإنسان ، لأن العلم الآول سبب في وجود الآشياء ، والثاني مسبب عنها ، فوجه المقارنة بين العلمين معدوم (۱) .

#### ب - الأشاعرة:

بدأ الاشعرى بأن قال إنه لاسبيل إلى الإحاطة بمعرفة العلم الإلمى باذ يقول الله فى كتابه العزيز و ولا يحيطون بشى من علمه ، ثم بين لنا أن الجهمية تننى العلم ، وأنها كانت تود أن لو قالت أيضاً إن الله غير عالم ، فلم يمنعها من ذلك إلا الحرف من السيف . ومع أن المعتزلة لا ينفون العلم ، كا يعترف بذلك الماتريدى نفسه على ماسنرى بعد قليل ، فإن الاشعرى يؤكد لنا أن المعتزلة أخذوا رأيهم من الزنادقة ، وأنهم لم يضرحوا

<sup>(</sup>١) عالجنا هذه المسألة والتفصيل في كتاب نظرية ابن رهد في المعرفة ، القسم الثاني ، وهو خاص بالعلم الإلهي. نصر الانجاو الصرية سنة ١٩٦٤.

به، والكنهم عبروا عن معناه . فثلا يقول العلاف إن علم الله هو الله . فلما طلب إليه أن يدعو فيقول : يا علم الله اغفر لى ، أبى ذلك . ولذلك، يصفه الاشعرى بأنه خارج عن جماعة المسلمين .

أما نقده للمعتزلة في هذه المسألة فيتلخص في أن علم الله لو كان ذاته. لأصبح العـلم عالماً والعالم علماً ، أو لأصبحت الصفة ذاتاً والذات صفة . ومن ثم يجب أن يكون العلم في رأيه صفة زائدة على الذات. ومن الواضح أنه يماثل هنا عائلة تامة بين علم الإنسان وعلم الله . كذلك يحتج عليهم فيقول: كيف يثبتون لله كلاما وينفون عنه العلم، مع أن الكلام أخص من العلم ؟ ولماذا يعتمد المعتزلة على قوله تعالى: ﴿ إنه بكل شيء عليم ، ، ولا يعتمدون على قوله : ﴿ أَنْزِلُهُ بُعَلِمُهُ ، وقولُه : ﴿ وَمَا تَحْمَلُ مِنْ أَنَّى وَلَا تَضْعَ إِلَّا بَعْلَمُهُ ، ؟ وتشبه هذه الحجة سابقتها تماماً في أنها لاتنقض شيئًا ؛ لأن المعتزلة لاينفون صفة العلم، وإنما ينكرون أن تكونصفة زائدة عل الذات .ثم تراه يسألهم. فيقول: إتـكم تعترفون بأنه عالم ، والعالم مشتق من العلم ، فالعالم معناه إذن. أنه ذو علم ؛ ثم لماذا تنفون عنه العلم ولاتنفون أسماءه التي وردت في القرآن؟ ثم إذا كان الله يفرق بين أو ليائه وأعدائه، أفليس معنى هذه التفرقة أنه-متصف بالعلم ؟ وإذا كنتم تثبتون العلم للإنسان فلماذا تنفونه عن الله ؟ أليس العلم شرفا للإنسان والجهل نقصا فيه ، فكيف لا يكون الأمركذلك في حقه تعالى ؟ وأخيراً كيف يمكن أن يوجد النظام والإتقان في السكون إذا لم يكن الله عالما ؟

وبديهى أن هذه الآدلة الآخيرة كلها ليست فاصلة ؛ بل تدل بالآحرى. على أن الحلاف بين الآشعرى والمعتزلة خلاف لفظى ؛ لأن هولاء ليسوا ، كما قلنا أكثر من مرة ، من المعطلة ؛ إذ هم لا ينسكرون صفة العلم أساساً ، وإنما يتحرجون من القول بأنها تشبه صفة العلم عند الإنسان . هذا إلى

أنهم هم الذين يقولون بالعناية الإلهية وبالعدل الإلهى ، وكلاهما لا يكون الالمن يوصف بالعلم . وكيف يمكن أن يحتج عليهم بوجود النظام والاتقان في العالم ، وهم أكثر إثبانا له من الاشاعرة أنفسهم؟.

### ح - الماتريرى:

استدل الماريدى على وجود صفة العلم لله بآيات من القرآن الكريم ، ثم برهن عليها بدليل عقلى هو ما فراه فى الكون من علامات الحكمة والإنقان والعناية .وهو على وفاق مع المعتزلة والأشاعرة فى أن العلم صفة .قديمة ، ولا يحصل بأداة ولا يترتب على تفكير و نظر ،وفى أنه من صفات الكال لأنه ينفى الجمل ، وفى أن الله يعلم نفسه ويحيط بكل شى، غيره ، غير أنه تبع الاشعرى فى نقد المعتزلة ، فاتهمهم بأنهم ينكرون أن العلم صفة ذا نبح الاشعرى مع خصومه . فهو ذاتية . ومع هذا نرى أنه كان أقل قسوة من الاشعرى مع خصومه . فهو لا يكفرهم ولا يتهمهم بالتعطيل ، بل ينسب إليهم الخطأ والزلل . أما حجته عليهم فتنحصر فى أنهم لا يماثلون بين الله والانسان ، أى أنهم لا يقيسون الغائب على الشاهد ، ولو أنهم فعلوا لعلموا أنه لا يجوز مطلقاً أن توجد ذات دون صفات زائدة عليها . و تلك فى الحق حجة غير حاسمة ؛ إذ للمعتزلة أن يعتمدوا على قوله تعالى : « ليس كنله شى » ، وما كان ينبغى لخصومهم أن يصفوهم بالكفر أو الزيخ لهذا التنزيه .

#### .ء — این ریشز 🖰

يشبه ابن رشد الماتريدى، والأشعرى أيضاً ، في إثبات صفة العلم، فإن دقة رصنع العالم ، وما ينطوى عليه من حكمة بالغة ، وعناية تفجأ الحس والعقل معاً ، دليل على وجود إله حكيم عالم ؛ إذ ليس من الممكن عقلا أن يتحقق هذا .

الاتساق والنظام في المكون عن طريق الارتجال أو بفعل الطبيعة الجامدة . ومن المسلم به أن الطبيعة تحتوى على غايات محددة ، وهذه الغايات لا يمكن أن تتحقق إلا بوسائل تناسبها و تطابقها . ولا بد من معرفة الحالق بهذه الوسائل . وإذن فمن الضروري أن يكون صانع العالم ومدبره حكيما يحيط علمه بكل شيء . وقد جاء القرآن يؤكد وجود هذه الصفة تلة تعالى . فمن ذلك قوله : وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ، و يعلم ما في البر والبحر ، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ، وقوله : ، وما يعزب عن ربك مثقال ذرة في الارض ولا في السماء ، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ، وقوله : ، ألم السماء ، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ، وقوله : ، ألم الله و معهم أينها كانوا . »

والعلم صفة قديمة ،كا اتفق على ذلك المتكلمون جميعاً . لكن يجبعدم التعمق في بحث معنى القدم . ومن البدعة أن يشغل الناس أنفسهم بمعرفة : إذا كان الله يعلم الآشياء بعلم حادث أو بعدلم قديم . لقد ذهب الآشاعرة وغيرهم إلى أن علم الله للحادث وقت حدوثه ووقت عدمه علم واحد. وهذا أمر يبدو منافياً للعقل في نظر الرجل العادى . والسبب في ذلك أن هؤلاء المتكلمين يقارنون بين علم الله وعلم الإنسان ، ويعتقدون أن العلم يجب أن يسكون مترتباً على الآشياء المعلومة في كلتا الحالتين ، مع أن علم الله شامل يسكون مترتباً على الآشياء المعلومة في كلتا الحالتين ، مع أن علم الله شامل للأشياء جميعها ، وعلم الإنسان ينمو شيئا فشيئا ، ويخرج من القوة إلى الفعل . فهو علم نسبى : يبدأ بالإحساسات ، ثم ينتقل إلى التصور والحيال ، ثم يجرد المعانى الكلية ، ويستخدمها في استنباط معلومات جديدة . فهو إذن علم ناقص . ولا يتحقق ناقص . أما علم الله فيجب أن يسكون بجرداً من كل نقص . ولا يتحقق ناقص . أما علم الله فيجب أن يسكون بجرداً من كل نقص . ولا يتحقق ناقك إذا كان مترتباً على الآشياء ، أو كان ينتقل من القوة إلى الفعل ، كا

هى الحال فى علم الإنسان . وهذا هو السبب فى أن الشرع ينص على أن الله يحيط بكل شىء علما ، دون تفصيل القول بأن العلم حادث أو قديم . فيكنى إذن أن نعترف بأن الله عالم بما يمكون على أنه سيكون ، وبما كان على أنه كان ، وبما تلف على أنه تلف وقت تلفه (١) .

فن البدعة إذن ما يصرح به الأشاعرة من أن الله يعلم الأشياء الحادثة بعلم قديم ؛ لأنهم يقولون أيضاً إن مالا ينفك عن الحوادث حادث . فإذا جمع من لا علم له بجدلهم بين هذين القولين ، فربما ظن أن هناك تناقضاً بينهما ، مما يؤدى إلى حيرته وريبته . وكان من الممكن أن يقضى الأشاعرة على هذه الشبهة لو أنهم فطنوا إلى أن علم الله لا يخضع لمعايير الزمن ، وأن فكرة تقسيم الزمن إلى ماض وحاضر ومستقبل تناسب العلم الإنساني الناقص ، لا العلم الإلهى الكامل .

ومن البدعة أيضاً ماذهب إليه فلاسفة الإسلام ، كالفارا بي وابن سينا ، عندما قالوا إن علم الله كلى لا جزئى ، أى أنه يدرك نفسه ، فيؤدى ذلك إلى نشأة الكائنات عنه بطريق الفيض ؛ أو بأن الله يعلم الأشياء الجزئية بعلم كلى ، أى عن طريق معرفة قوانينها العامة . دون أن ينصب هذا العلم على كل حادثة جزئية في حد ذاتها . ولقد كفر الغزالي ابن سينا والفارا بي بسبب هذه النظرية الغريبة عن روح الإسلام . أما ابن رشد فيرى أنها بدعة ما كانا أغنانا عنها . وإنما أخطأ الفلاسفة هنا لأنهم قارنوا بين العلم بدعة ما كانا أغنانا عنها ، وأرادوا أن يطبقوا خصائص العلم الأول على العلم الألمى ، وأرادوا أن يطبقوا خصائص العلم الأول على العلم الألمى .

وإذا لم يكن بد من إعطاء رأى فى مسألة العلم الإلهى : أهو كلى أم جزئى

<sup>(</sup>۱) انظر آرا. ابن رشد فی العلم الإلهی فی القسم الثانی من کتاب نظریة المرفة عند ابن رشد .

فن الأولى أن يقال: إن علمه خاص، أى ينصب على كل جزئية فى هذا الكون؛ إذ لايجوز عقلا ألا يعلم الله الاشياء التى هو سبب فى وجودها. وإذن يجب العدول عن التأويل والجدل والتقسيم والشكوك التى تثيرها آراء المتكلمين والفلاسفة، عندما يتساءلون عن قدم العلم أو حدوثه، وعن عمومه أو خصوصه. وخير من ذلك كله أن نقول إن الله يحيط بكل شىء علما، وإن علمه يختلف تماماً عن علمنا؛ لأن علمه سبب فى وجود الاشياء؛ وعلمنا مسبب عنها.

## ٧ - الإرادة

## ا - المعتزلة :

لقد ارتضت هذه الفرقة أن تجعل الإرادة من صفات الأفعال. ولذا فصت على حدوثها ، لأن أفعال الله تتصل بمخلوقاته ، وهذه حادثة . وإذن فن الضرورى أن تكون الإرادة حادثة بجدوثها . ومعنى هذا أنهم اعتمدوا في رأيهم هذا على مبدئهم المعروف ، وهو أن مايقارن الحوادث حادث مثلها . وهكذا لانجد لديهم تلك المشكلة التي ستعرض الأشاعرة وغيرهم من قالوا إن إرادة الله قديمة ، وإنها تنصب على الأمور الحادثة .

وترتبط صفة الإرادة عند المعتزلة بمسائل أخرى سنعرض لها فى موضعها بالتفصيل كأفعال العباد ، والخير والشر ، والحسن والقبيح ووجه ارتباطها بهذه المسائل أنه لا يمكن نسبة الشر أو القبيح إلى اقه ؛ بل أولى أن ينسب ذلك إلى غيره ، لأن مريد الخير خير ، ومريد الشرشرير . فالكفر والمعصية شران ، وليس من الجائز أن يريد الله لعباده السكفر أو المعصية . ثم لو جاز ذلك ، رغم مناقضته لا بسط قواعد التنزيه ، فسكيف يجوز عقاب العاصى أو الكافر ؟ وكيف يمكن أن يريد الله الكفر لعباده يعبور عقاب العاصى أو الكافر ؟ وكيف يمكن أن يريد الله الكفر لعباده

ثم يأمرهم بالإيمان؟ فالشر إذن يقع من الإنسان والله كاره له ، وليس فى كراهيته له أدنى دليل على الضعف . فإن الله لا يرضى لعباده السكفر ، كما يقول فى كتابه العزيز. فهل إذا وقع السكفر بالفعل كان معنى ذلك أن الله أكر م على قبوله؟ أليس أولى بذى العقل أن يقول إن الله خلق أسباب الهداية والغواية، فآثر فريق من الناس أن يتبع إحدى السبيلين؟

وحقيقة لو أراد الله الكفر لعباده لحق للمشركين ، كما يقول المعتزلة ، أن يحتجوا على الله بأنه أرادكفرهم : «سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ، ولا حرمنا من شيء كذلك قال الذين من قبلهم ، ، وكيف لاحد أن يقول إن الله يريد الشر وهو يقول : « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ، ؟

وسوف نعود إلى هذه المسألة في موضعها . ولكنا نشير هنا من أول الأمر إلى أن المعتزلة ، الذين يفرقون بين عالم الغيب والشهادة فيما يتصل بمسألة الصفات حرصاً على التنزيه ، وجدوا في هذا الموضع أن يقيسوا الغائب على الشاهد ؛ لآن إرادة الشر سفه في الإنسان ، فمن باب أولى أن تمكون كذلك بالنسبة إلى الله تعالى . فالقصد واحد في كلتا الحالتين ، أي أنهم ينفون عن الله كل شبه مع الإنسان في صفاته الناقصة ، ثم ينفون عنه أن يوصف بإرادة الشر .

### س – الانشمرية:

أما هؤلاء الذين يقيسون الغائب على الشاهد فى معظم المسائل على وجه التقريب، فقد آثروا هنا أن يمدلوا عن منهجهم، وأن يفرقوا تفرقة حاسمة بين الله والإنسان. وهم يريدون بذلك أن يؤكدوا الإرادة المطلقة لله . فالله فظرهم يريد الشر والحير والحسن والقبيح . وليس فى إرادة الشر

أو القبيح مايصح أن يوصف من أجله بالسفه ؛ بل ذلك دليل على عظمته ، وكيف يجيزون ، فى ظنهم ، ألا يريد الله الشر؟إن الشروالحير يحتاج كل منهما إلى إرادة ؛ لأنها حادثان وكل حادث فهو مراد لله . وقد أرادوا أن يبرروا وجهة نظرهم ، وأن يخففوا سوء وقعها على النفس ، ففالوا إن أفعال الله التي يريدها ، سواء أكانت خيراً أم شراً ، ليست موجبة لفرض أو غاية . فيكان العذر أقبح من الحظا .

ثم استدلوا على ضرورة أن تكون إرادة الله علة فى الخير والشر ، فقالوا إنها تشبه العلم بماماً . فهمى صفة ذاتية وقديمة مثله . وكما أنه إذا حدث شيء فى الكون دون علم الله كانجاهلا ؛ كذلك لو وقع شيء على غير إرادته لدكان معناه أننا ننسب إليه سبحانه الغفلة والسمو ، أو الضعف والتقصير . فالله خالق كل شيء ، وهو إذن مريد لكلشيء . وليس من هدفنا أن نعرض بالنقد لرأى الاشاعرة فى هدذا الموطن ؛ إذ سنعود إليه عندما نتكلم عن أفعال العباد وقدرتهم . ويكفينا أن نذكر هنا أننا لا نرى رأيهم الذى يعد مصاداً للعقل ولروح الشرع .

و لما أرادوا أن يبرهنوا على فساد رأى المعتزلة لجأوا لملى أدلة ليس لها من القوة إلا مظهرها ، وهى إن دلت على شى، فإنما تدل على أن كلا من الفريقين يتكلم لغة تختلف عن لغة الآخر . فمثلا يحتج الأشاعرة ويقولون كيف يعترف المعتزلة بعلمه تعالى ولا يعترفون بالإرادة ؟ ولا ندرى إذا كان المحتج مخلصاً فى احتجاجه ، لاننا رأينا منذ قليل أن الأشعرى يتهم خصومه بإنكار صفة العلم . فإذا نحن تجاهلنا هذا الموقف ، كما يتجاهله صاحبه ، رأينا أن هذه الحجة ساقطة لآن المعتزلة لاينسكرون الإرادة ، وإنما يقولون إنها حدثة ، وإنها لاتنصب على الشر والقبح . وقد أحس الأشعرى نفسه بعدم جدوى الحديث في هذه المسألة ، فانتقل إلى حجة أخرى تهدم السابقة

فقال: إذا اعترفتم بأن العلم قديم فلماذا تدعون أن الإرادة حادثة ؟ وفي ظننا أن المعترلة تستطيع الرد، دون عسر، فتقول إنها إنما كانت كذلك لانها صفة من صفات الأفعال، وهذه حادثة عند الأشعرى. كذلك احتبح خصومهم بأن الإرادة لو كانت حادثة فلا بد من إرادة أحدثها، ولا بد لهذه الإرادة الثانية من إرادة ثالثة، وهكذا إلى غير نهاية. وربما أحس الأشعرى بضعف هذه الأدلة السابقة، فأنبعها بدليل اعتقد أنه حاسم، مع أن تتابع الأدلة على هذا النحو ربما كان دليلا على ضعفها ؛ لأن الحجة الحاسمة خير من ألف حجة واهية. أما هذه الحجة الأخيرة فهى أن الله إذا كان لا يريد الشر وإبليس يريده فهذا الآخير أنفذ إرادة من القسبحانه. على أننا سنرى فيها بعد كيف ينقض ابن رشد مثل هذا الدليل، فيقول إن الله على أننا سنرى فيها بعد كيف ينقض ابن رشد مثل هذا الدليل، فيقول إن الله يخلق الشر القليل بجانب الحير الكثير، وهو يريد الحير بأسباب الشر. فلا مجال إذن للقول بأن الله يريد الشر حقيقة.

ثم أورد الاسمرى أدلة أخرى منها أن العباد إذا فعلوا مالا يرضاه الله، فأكر هوه على وجود الشر ، كان معنى ذلك أننا ننسب إليه تعالى السهو والغفلة أو العنعف والتقصير ، إذ سوف يفعل مالا يريد . ومن الواضح أن هذه الحجة ترتبط بفكرة أفعال العباد وقدرتهم على خلقها ، أو اكتسابها ، وأن المعتزلة يستطيعون الدفاع عن وجهة نظرهم ، فيقولون إن للعبد اختياراً ، وهو يخلق الشر بالقدرة التى خلقها الله له ، والتى تصلح للضدين ومن هذه الادلة أيضاً أن المعتزلة يقولون إن الذى يريد السفه يعد سفيها ، مع أن ذلك القول ليس صادقاً على إطلاقه ، فإن أحدهما رفض أن يمد يده لكى يقتل أخاه ، بل آثر أن يكون مقتولا حتى لا يبوء بإثم أخيه ، فهو يريد السفه ، لكنه لم يكن سفيها . هذا إلى أن السفه سفيها . ولذا متى أراد الله السفه من عباده لم يكن سفيها . هذا إلى أن السفه يمكن تصوره من الإنسان ولا يتصور حدوثه من الله . فالرجل الذي يترك

عبيده وإماءه يزنون ، دون أن يحول دون فسوقهم سفيه . أما الله فيترك خلقه يزنون، ولكنه ليسسفيهاً لأن إرادته مطلقة وهو لا يخضع لشريعة. فني الجملة يجب القول 'بأن الله يريد السفه و ليس سفيها ". على أننا نستطيع أن نتساءل: ولماذا يريد الله السفه ؟ ألم يكن من الخير ألا يريده؟ وهكذا نتنهى من هذه الأدلة جميعها إلى نقطة الخلاف الجوهرية بين المعتزلة والأشعرية. فالأولون ينفون إرادة الله للشر؛ لأنهم يهدفون إلى التنزيه الخالص ، والآخرون يؤكدون إرادة الشر ؛ لأنهم يحرصون على إثبات القدرة المطلقة التي تختار الشر أو الحبير ، مع ما فى ذلك من الماثلة بين إبرادة الله وإرادة العبد ، على عكس ما يقول الأشاعرة من عدم جواز قياس الغائب على الشاهد هنا . وكلا المقصدين عا يمكن الدفاع عنه ، عايو حي إلينا بأن الخلاف لا يمكن أن يكون عميقاً بين الفريقين ؛ لأن الله إذا أراد الشر ولم يكن شريراً ، وأراد السفه ولم يكن سفيهاً ، فالسبب في ذلك أنه لا يخلق الشر من أجل الشر ، و لا يريد السقه من أجل السفه ، و إنما يفعل هذا وذاك لتحقيق خير أعظم، أو حكمة تخنى على عقوانا القاصرة . وهذا الرأى المعتدل هو الذي اهتدى إليه فيلسوف قرطبة أبو الوليد بن رشد ، عندما بـ بن أن كلا من المعتزلة والأشاعرة حاموا حول المشكلة ، دون أن يجدوا لها حلا" شافياً ، وأن الله يخلق أسباب الخير ويريد بها الخير ، ويخلق أسباب الشر ويريد بها الخير . ولذا فلا مجال لوصفه بالعجز أو السفه إلى غير ذلك من الألفاظ الى لايليق بنا استخدامها في حديثنا عن الله سبحانه. وسنعود لملى هذه المسألة عند الكلام عن مسألة الجور والعدل.

### ۔ المائریری :

أما المانرى فيبدو أنه يتفق مع الأشعرية في هذه المسألة ؛ لأنه يقرر مثلهم قدرة الله المطلقة ، بمعنى أنه تعالى يريد الخير والشر على حد سواء،

وأن من يقول بأن الله لايريد الشريكون كافراً. ذلك لأن الله خالق كل الأشياء، ومنها الشر، وهو خالق مختار، إذن لابد أن يكون مريداً لمكل ما يقع فى خلقه، على أننا إذا فحصنا رأيه فى أفعال العباد، وهل يعد الإنسان مجبوراً أو مختاراً، رأينا بوضوح أنه يرتضى وجهة المعتزلة تماماً، رغم محاواته نقض مذهبهم، وإذا بينا أنه يسلم بقدرة العبد على فعل الخير أو الشر، والحسن والقبيح، أمكننا أن نقول بدورنا إنه ينقض ما بنى، ويعود إلى رأى قريب من رأى هؤلاء الذين يؤكدون أن العبد يريد الشر، واقته هو الذى يخلق أسباب الخير والشر جميعاً، فيختار العبد أحد الضدين بدلا من الآخر.

### ء - این زشر:

يثبت ابن رشد صفة الإرادة لله ؛ لأنها شرط ضرورى فى وجود أفعاله التى تصدر عن علمه وحكمته . ومع هذا الرأى الصريح ، اتهم فيلسوفنا بأنه ينكر إرادة الله ، لا لشىء إلا لأنه يذهب إلى أن الله لايشبه الإنسان فى الاختيار بين عدة أمور بمكنة . والحق أنه لم يشكر الإرادة الإلهية، وإنما رفض المائلة بينها وبين إرادة الإنسان الناقصة. فاقه يخلق الشىء الذى يريده ؛ لأنه يعلم أنه أفضل الأشياء الممكنة ، وعلى هذا الأساس يمكننا أن نفهم كيف يريد الله الشر وكيف مخلقه ؛ ذلك أن صلاح العالم يتطلب كا قلنا وكا سنقول أيضاً \_ نصيباً من الشر إلى جانب الخير الكثير يتطلب \_ كا قلنا وكا سنقول أيضاً \_ نصيباً من الشر إلى جانب الخير الكثير فيه . ويتفق هذا الرأى مع رد الله على الملائكة عندما قالوا وأتجعل فيها من فيه . ويتفق هذا الرأى مع رد الله على الملائكة عندما قالوا وأتجعل فيها من فيه . ويتفق هذا الرأى مع رد الله على الملائكة عندما قالوا والأرض ، فيه المن أنه المن أنه المشر فيه بكثير .

وصفة الإرادة قديمة . لـكن ينبغي عدم الخوض في هذا الأمر ،. أو التصريح به للجممور ؛ إذ يفضي ذلك إلى إثارة الريب والشك ، مثل

ما انتهى إليه الاشعرية من أن الله يريد الاشياء الحادثة بإرادة قديمة. فهذا أمر لا يعقله العلماء، ولا يقتنع به الجمهور. أما أن العلماء لا يعقلونه فدليله أنهم اختلفوا بالفعل ف حدوث الإرادة أو قدمها. وأما عدم اقتناع الجمهور فذلك لانه ربما تساءل: وما السبب في أن الإرادة القديمة تتحقق في وقت دون آخر ؟ أليس من الممكن أن يكون ذلك راجعا إلى وجود عزم على الإيجاد لم يكن موجوداً من قبل. (١) فالاجدر بنا أن ننصرف عن بدعة المعتزلة الذين ظنوا أن إرادة الله حادثة ؛ لانهم قاسوا الغائب على الشاهد، وعن بدعة الاشاعرة الذين صرحوا بحقيقة رأى الشرع لحكمة ألا يصرح السلف، دون التعمق في البحث والتطرق إلى الجدل في أمور لا يهتدى إليها عقل الإنسان القاصر، لعجزه عن معرفة صفات الله على حقيقتها. ومع عقل الإنسان القاصر، لعجزه عن معرفة صفات الله على حقيقتها. ومع عذا فإن ابن رشد لا يتطلب من العقل أن يسلم بأمور مستحيلة أو بأسرار عشاق ما يقرره العقل ؛ وإنما يريد له أن يقول ، في كل يسر ، إن الله يريد الشيء وقت كونه ، ولا يربده في وقت عدمه .

## ٨ \_ مشكلة خلق القرآن

كانت محنة خلق القرآن فى عهد المأمون والمعتصم من أكبر المحن الترزلت بالمسلمين من جراء جداهم فى العقائد الدينية . وقد انقلب المعتزلة الذين كانوا ينادون بحرية التفكير إلى جماعة من المتعصبين لآرائهم إلى حد إكراه الناس على الإيمان بها ، عملا بأحد مبادئهم ، وهو القول بالمعروف والنهى عن المنكر ا وساعدهم على فرض آرائهم بالعسف والقهر أن ارتضى المأمون مذهبهم. وكان انضهام رجال الملك إليهم كافياً فى بعث روح المقارمة

<sup>(</sup>١) انظر صفحة ١٣ وما بعدها .

لدى الشعب و الغوغاء ، و بعض أهل الفقه أو النظر و الجدل ، وأصبح القول بقدم القرآن ، حتى لدى من لا يؤمنون به حقيقة ، ذريعة إلى الظهور بمظهر الأبطال أو الشهداء . (١)

#### ١- المعتركة:

نظر المعتزلة إلى القرآن نظرتهم إلى الكلام الذي يتألف من حروف وأصوات ، أى أنهم قاسوه على الكلام بمعناه المتداول . فهم بريدون به فعل المتكلم الذي يعبر به عن المعانى التي تدور بنفسه ، لـكي يعلمها المخاطب. وإذا كان القرآن يتألف من كلمات ، وكانت هذه حادثة ، فلا بدأن يكون حادثاً . وليس القرآن قديماً لأنه ليس صفة منصفات الله ؛ بل هو فعل من أفعاله . والله يخلق الكلام في اللوح المحفوظ أو في جبريل أو في الرسل . وقد استدلوا لرأيهم بأدلة شرعية وعقلية . أما هؤلاء الذين يقولون بأن القرآن كلام الله وإنه صفة قديمة ، فيصفهم المعنزلة بأنهم أهل جمالة وعمى ، وأنهم بعيدون عن الدين الحقيتي وعن التوحيد بصفة خاصة ؛ إذ ينتهون ضرورة إلى القول بتعدد الصفات القديمة . وإنما وصفوهم بضعف الرأى و نقص العقل؛ لأنهم يسوون بين الله سبحانه وبين ماجاء في القرآن ، مع أن آيات القرآن نفسها تشهد بأنه مخلوق فله ، فاقله جعل القرآن شفاء للصدور ، ورحمة للمؤمنين . وقد وصف كتابه فقال : والركتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، . وهذا دليل على أنه يحتوى على أجزاء متعاقبة ، وما كان هذا شأنه فهو حادث . كذلك قال : و إنا جعلناه قرآ نا عربياً ، وكل ماجعله الله فقد خلقه . وقال عز وجل : • إنا أنزلناه قرآنا عربياً ، والنزول لا يمكون إلا في أوقات محدودة ، وكل ما اقترن

<sup>(</sup>۱) أرجى في هذه المدألة بالنفصيل إلى كتاب - ضعى الإسلام - الجزء التالت للمرحوم الأستاذ أحمد أمين ص ١٦١ - ٢٠٧ .

بالزمان فهو حادث زمخلوق . وقال : « وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله . ، وكل مسموع لا بد أن يكون حادثاً ؛ لانه حروف وأصوات . وقال أيضاً : «ماننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها . فلو كان الكلام قديماً فكيف يجوز نسخ بعض آياته والإتيان بما هو خير منها . كذلك يقص الله في كتابه أنباء أمم خلت ، وهذا دليل على أنه حادث ؛ لانه يتصل بحوادث تاريخية وأخيراً احتجوا بأن القرآن السكريم يحتوى على أوامر و نواهي ووعد ووعيد . وهذه أمور مختلفة ومتضادة . يحتوى على أوامر و نواهي ووعد ووعيد . وهذه أمور مختلفة ومتضادة . فكيف يقال إن هذه الاشياء صفة من صفات الذات وقديمة مثاما؟

الله هي الأدلة السمعية ، أما شواهد العقل فليست أقل من ذلك إقناعا لديهم . فن ذلك أن القرآن يحتوى على أوامر . فلو كانت هذه الأوام قديمة لما صح أن تكون ذات قيمة ، لأنها لا تستحق الوصف بأنها كذلك فديمة لما صح أن الكلام لو كان صفة ذاتية أو معنوية لوجب أن تتحد طبيعة الوحى لدى جميع الرسل . لكنا نعلم يقيناً أن الوحى الخاص بكل رسول ير تبط ببعض الحوادث التي احتلت نطاقاً معينا من الزمن . فكلام الله لموسى غيره لهيسى ، وكلامه لهما غيره للرسول عليه السلام . وإذن كيف يعقل أن يكون الكلام صفة ذائية وقديمة ،مع حدوث الوحى واختلافه باختلاف الرسل ؟ وأخيراً فإن القرآن بالمعنى المتداول الذي لا يختلف فيه المسلمون ، هو ذلك الكلام الذي نسمعه ونقرؤه ، والذي نعلم أنه يتكون من سور وآيات محدودة . وهذا الكلام المسموع المقروء يتكون ، بداهة ، من حروف وآيات ، وهو شيء آخر غير كلام الله الذي يقال إنه صفة من صفاته ، فالقرآن إذن يشبه الكتب الموحى بها كالتوراة والإنجيل ، وهذه كتب منزلة ، وهي مخلوقة يوحى بها القد إلى من اصطفاه من خلقه . وتختلف طرق الوحى أو الكلام . فقد .

يكون ذلك عن طريق الإلهام ،كا أوحى الله إلى أم موسى أن تلقيه فى اليم ، وقد يكون من وراء حجاب ، بأن يخلق الألفاظ فى نفس النبى ،كاكلم الله موسى تدكليا . وقد يكون بأن يرسل رسو لا بكلامه ، وهو جبريل الذى قال لمحمد عليه السلام : و إقرأ باسم ربك الذى خلق ، ، فلا مفر إذن من الاعتراف بأن القرآن كلام الله وأنه مخلوق ، وبأن الحروف الى نكتبه بها فى مصاحفنا مخلوقة أيضاً .

وفى رأينا أن المعتزلة لم يجانبوا الحق عندما أوجبوا عدم الخلط بين القرآن و بين صفة الكلام النفسى . وعا يشهد لهم أن الله يقول : ، قل لوكان البحر مداداً لمكلمات ربى لنفد البحر قبل أن تنفدكامات ربى ولو جئنا بمثله مددا ، ؛ إذ ليس المقصود بالمكلمات هنا ألفاظ القرآن ، وإلا لما احتاجت إلى كل هذا المداد ا وإنما الذي يوجبه العقل أن تفهم كلمانه هنا على أنها صنوف مشيئته وإرادته .

### ب - ابن منبل:

كان الإمام أحمد بن حنبل إمام القائلين بقدم القرآن . وقد عذب وامتحن ، وأوذى وجلد ، فلم يرجع عن رأيه الذى تبعه فيه جمهور المسلمين . فالقرآن المسموع المقروء والمسكون من ألفاظ وحروف قديم وهو كلام الله . أما أنه قديم فذلك مالا سبيل إلى البرهنة عليه بأدلة سمعية أو عقلية . فلما قيل لهم إن القرآن نفسه يحتوى على دليل حدوثه ، لقوله تعالى : « إنا جعلناه قرآنا عربياً ، لم يحدوا سبيلا إلى الفرار من الاعتراف بخلقه سوى أن قالوا إنه بجعول ، بدلا من أن يكون مخلوقاً . فهم يعترفون بالمقدمات لكنهم ينكرون النتائج . ويصف الاستاذ أحمد أمين مسلك بالمقدمات لكنهم ينكرون النتائج . ويصف الاستاذ أحمد أمين مسلك مؤلاء وصفاً طريفاً فيقول : « وأعتقد أن عقلية هؤلاء عقلية عوام ، يريدون أن يتظاهروا بالبطولة أمامهم ، وهم على خلاف ذلك أمام أنفسهم ..

ولكنهم كما رأيت لايريدون أن يقروا ، ولا يريدون أن يسكروا . . وما كان أو لاهم بأن يسلسكوا مسلمكا آخر أدعى إلى الاحترام والتقدير ، وأن يقولوا كالسلف : إن الحديث في خلق القرآن أو قدمه بدعة ، وإنه يكنى أن نعترف بأنه كلام الله الذي تحدى به العرب ، بأن يأتوا بسورة من مثله .

## - الأشعرى :

يرى بعض من أرخوا لمشكلة خلق القرآن أن الأشعرى كان يفرق بين نوعين من الكلام: أحدهما نفسى، وهو فى رأيه صفة ذاتية قديمة ، والثانى مكون من الكلام والحروف ، وهوحادث ومخلوق . ومن ثم يكون على وفاق مع المعتزلة فيها يمسهذا الكلام الآخير . ومن هؤلاء الذين يرون هذا الرأى الشهرستانى والاستاذ أحمد أمين وغيرهما . لكنا وجدنا أن الاشعرى كان أقرب إلى ابن حنبل ، لآنه ينص صراحة على أن كلام الله غير مخلوق ، وهو يريد بذلك القرآن لفظه ومعناه ، لآنه يقول : ولا يجوز أن يقال إن شيئاً من القرآن مخلوق ، لأن القرآن بكاله غير مخلوق ، لأن القرآن بكاله غير مخلوق . « ولا يجوز أن يقال إن شيئاً من القرآن مخلوق ، لأن القرآن بكاله غير مخلوق . « دا

كذلك نص على أن كلام الله هو القرآن المكتبوب في المصاحف والمحفوظ في الصدور والذي تتلوه الآلسنة . وقد أراد بذلك أن يقطع السبيل على هؤلاء الذين يقولون بأن لفظ القرآن مخلوق . ولذا كان يرى أنه لا يجوز لاحد أن يصف القرآن بأنه ملفوظ باللسان ، وحجته في هذا الحظر أن العرب تستخدم هذه الكلمة للدلالة على طرح الشي ، فيقال مثلا لفظت اللقمة أي رميتها . فهؤلاء الذين يقولون إن القرآن يلفظ به إنما

<sup>(</sup>١) كتاب الإبانة . طبعة حيدر آباد ، ص ٤١ .

يريدون إثبات حدوثه وتزييف بدعتهم . ثم لا يتردد الاشعرى ، بعد هذه الحجة التي تدعو إلى الإشفاق ، أن يصف خصومه بأنهم يدلسون كفره ، ولا ندرى لماذا اتجه الاشعرى هذا الانجاه ، ولماذا فسركلة ملفوظ هذا التفسير المفتعل ، وكان في استطاعته أن يفسرها تفسيراً طبيعيا ، فيقول إنه يلفظ بالقرآن بمعني أنه ينطق به . لكن ماكان ليفعل لانه بحاول جهده ألا يعترف بخلق القرآن . ومما يؤكد لناصدق وجهة نظر نا ،منأن الاشعرى جزم بقدم القرآن ، أن الماتريدي يذكر في أحد كتبه ، ونعني به كتاب شرح الفقه الاكبر لابي حنيفة ، أن الاشعرية ترى أن ، مافي المصحف شرح الفقه الاكبر لابي حنيفة ، أن الاشعرية ترى أن ، مافي المصحف في سبكلام الله تعالى ، وإنما هو عبارة عن كلام الله تعالى حكاية عنه . ومعني هذا أنهم إذا لم يجدوا حجة على قدم ألفاظ القرآن لم يترددوا في التحايل على هذا النحو الذي لا نعتقد أن جمور المسلمين يرتضيه في التحايل على هذا النحو الذي لا نعتقد أن جمور المسلمين يرتضيه أو يستحسنه .

وقد استدل أبو الحسن الاشعرى على قدم القرآن بكثير من الآيات، كقوله تعالى : دومن آياته أن تقوم السماء والارض بأمره، ، وقوله : دألا له الحلق والامر، . وقوله : دقة الامر من قبل ومن بعده ، أى من قبل الحلق ومن بعده . وكان من الضرورى أن يلجأ الاشعرى إلى تأويل هذه الآيات حتى نهتدى إلى معرفة مناسبة الاستشماد بها ؛ لاننا نعترف ، دون تواضع كاذب ، أننا لم نفهم وجه دلالنها للنظرة الاولى ، وبدا لنا أنها بعيدة عما نحن فيه ، وأنها أبعد عن أن تكون في وضوح الآيات التي استدل بها المعتزلة على خلق القرآن . فاذا يقول الاشعرى ؟ ، إنه يرى أن المراد بالامر هنا هو كلام الله تعالى . ولا ندرى حقيقة لماذا اختار الكلام بدلا من الإرادة أو من إحدى الصفات الاخرى ؟ لكن هكذا أراد هو خلنحاول فهم وجهة نظره ما استطعنا : إن هذه الآيات تفرق بين الخلق فلنحاول فهم وجهة نظره ما استطعنا : إن هذه الآيات تفرق بين الخلق والام ، ومعنى ذلك أن أمر القه ،أى كلامه ، غير مخلوق . كذلك استدل

بآية أخرى وهى قوله تعالى: • إنما قولنا لشى وإذا أردناه أن نقول له كن. فيكون . ، فلو كان القرآن مخلوقاً لوجب أن يخلق بكلمة كن ، وهذه الكلمة قول يحتاج إلى خلق ، وهكذا إلى مالا نهاية له . وإذن فلا مفر من التسليم بقدم القرآن .

وإلى جانب مثل هذه الآدلة التي لا تطمئن لها النفس، لظهور طابع التكلف فيها، ووضوح التعسف في الربط بين مقدماتها ، نجد أن الآشعرى يحس الحاجة إلى أدلة أكثر إقناعا كقوله تعالى: «قل لو كان البحر مداداً لمكلات ربى لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربى ، ، مع أن هذا الدليل ليس أكثر إقناعا من سابقيه ، إذ ليس هناك ما يوجب ، كما قلنا ، أن تكون هذه المكلات هي القرآن . ومن أدلته أيضاً أنه لو كان كلام الله مخلوقاً لمكان الله غير متكلم ولا قائل ، ويترتب على ذلك أنه يوصف بما يوصف به البشر من الحرس والعي والعجز ، وهدذا دليل النقص . والنقص ينافي فكرة الألوهية . وبديهي أن فكرة المهائلة هنا بين الحالق والمخلوق شديدة الوضوح ما دام الاشعرى يتكلم عن الحرس والسكوت ، وما يستتبعه من استخدام الجوارح من فم ولسان .

والحق أننا استعرضنا أدلة الآشعرى فى بيان قدم القرآن ، فوجدنا أنها دون المستوى الذى كنا نتوقعه منه : فهى أدلة جدلية ، لانقنع الخصم، فضلا عن أن تكون بديهية وغير مفتعلة . ولولا أننا نخشى الإطالة لعرضنا لكل دليل منها على حدة لنبين أنها بعيدة عن أن تكون برهانية . ومعذلك فسنذكر دليلين آخرين ، حتى لا يظن أننا لا ننصفه : فالدليل الأول هو أنه كيف يكون القرآن مخلوقاً واسم الله موجود فيه ، إذ لو كان الأمركذلك ليكانت أسماؤه وصفاته ووحدانيته مخلوقة ؟ وهذا دليل لاقيمة له كا نرى ؟ لانه من الممكن القول بأن الانسان ينطق باسم الله وصفاته فكان ينبغى

ألا يكون مخلوقاً ، كا يريد الاشعرى الالفاظ القرآن . كذلك نستطيع القول بأنه ليس ثمة تناقض بين أن تكون معانى القرآن قديمة والفاظه مخلوقة ، إذ ليس ما يحول عقل دون التعبير عن المعانى القديمة بألفاظ مخلوقة . أما الدليل الثانى فليس أسعد حظاً من سابقه ، الآن الاشعرى يحتج على المعتزلة فيقول : لو كأن كلام الله مخلوقاً لصح أن يكون القرآن جسما يأكل ويشرب ا

و ليت الآشعري وقف في جدله عند هذا الحد . إنه ينهي إلى تـكـفير من قال بخلق القرآن بالمعنى الذي يمكن أن يسلم به المسلم المعتدل ، والذي سلم به الأمام أبو حنيفة ، فقد حكى أن أبا يوسف ، تلميذ أبى حنيفة ، ناظر آستاذه شهرين حتى يرجع عن قوله بخلق القرآن . ثم خفف الأشعرى من حدته بعض الشيء ، فلم يصف القائلين مخلق القرآن بأنهم من الكفرة ، و إنما هم من رعاع الناس وبهائمهم . وهكذا فعل المعتزلة من قبل ؛ فقد كفروا خصومهم، ثم وصفوهم بنقص العقل وضعف الرأى . فهل يتصور المرء، بعد هذا التكفير والسباب بين طائفتين هامتين من المسلمين ، ألا تمكون هناك يحنة وتعذيب؟ ومع ذلك ، فقد أخطأ الفريقان لأنهما أساءا وضع مشكلة خلق القرآن أو قدمه . ولو حاولا الفهم ، في غير تعصب وحنق، لعلما أن كلا منهما أصاب جزءا من الحقيقة ، وأن الخلاف بينهما أهون عا كانا يعتقدان . غير أن الأشعرية اضطروا إلى تفصيل القول أكثر مما فعل رئيسهم، ففرقوا بين الكلام النفسي وبين الألفاظ؛ فقالوا: إن كلام الله تعالى نفسي ، أما الألفاظ فليست كلاماً . وذهبوا إلى أن ما في المصحف ليس كلام الله . وإنما هو حكاية عنه ، كما أشرنا إلى ذلك منذ قليل . كذلك يخبرنا الماتريدي أنهم أجازوا إحراق مافي المصاحف ، لأن الكلام صفة الله الماتريدي هاذا التحول الكبير ويصف الماتريدي هاذا التحول الكبير

في آرا. أتباع الأشعري بأنه هوس ، وأن هو سهم هذا أعظم من هوس. المعتزلة. (١)

### ء - الماتريدى:

قد فطن أبو منصور المانريدى إلى عبث المعتزلة والأشاعرة ، وإلى أنهم انساقوا فى جدلهم إلى حد التئابز بالكفر والقذف بالجهل وضعف العقل ، دون أن يكون هناك خلاف حقيق يوجب ذلك . ففرق هو بين نوعين من الدكلام : أحدهما نفسى وهو المعنى القديم القائم بذاته تعالى ، وهو ليس من جنس كلام البشر ، أى ليس من جنس الحروف والأصوات . ومن ثم فهو صفة ذانية له ، وافقه متصف بالكلام منذ الأزل على هذا الاعتبار . أما النوع الآخر فهو المؤلف من حروف وأصوات . وهذا لاشك فى أنه حادث ومخلوق . ثم فسر لنا لماذا ننى المعتزلة صفة الكلام مع أنها قديمة ، فقال : إنهم خرجوا على مبدئهم المشهور ، فقاسوا عالم الغيب على عالم الشهادة . ولو التزموا هذا المبدأ لعلموا أن ، من أحب تقدير كلام القه بكلام المخلوق فهو مغفل ، على حد تعبيره . فالكلام النفسى صفة قديمة لا نعلم حقيقتها ، ولا كيف يتصف الله بها . ونحن لا نستطيع سماع كلامه أو قراءته ولا كيف يتصف الله بها . ونحن لا نستطيع سماع كلامه أو قراءته يدل عليه .

وكان هذا الحل هو الذي ارتضاه أهل السنة الذين يفرقون بين صفة السكلام النفسى القديمة ولفظ القرآن المخلوق . وهو الحل الذي يسلم به متأخرو الأشعرية كإمام الحرمين . وقد انتهت مشكلة خلق القرآن بكل شرورها وما اكتنفها من سوء فهم عندما سلم الغزالي بهذا الرأى . ويقول

<sup>(</sup>١) شرح الفقه الأكبر ص ٢٢

الماتريدى: إن المعتزلة نظروا إلى ناحية اللفظ ، واعتبر الأشعرية ناحية المعنى . ولم يكن هناك مايوجب هذا الخلاف كله ؛ لأن المشكلة أقرب أن تحكوز لفظية من أن تحكون حقيقية وجوهرية . ويبق بعد هذا أن الأشعرى كان أبعد عا يقره العقل ؛ لأنه أجاز سماع كلام الله النفسى ، فقد كان يعتقد إمكان سماع ماليس بصوت ، كما تمكن رؤية ماليس بجسم . أما الماتريدى فيقرر أنه لاسبيل إلى سماع كلام الله النفسى ،

### ه - این رشر:

يثبت الفيلسوف الفرطبي صفة الكلام لله ؛ لأنها تترتب على صفتي العلم والقدرة على الاختراع . فالكلام هو أن يفعل المتكلم فعلا يدل به المخاطب على العلم الذي في نفسه . وإذا كان الإنسان يستطيع التعبير عن علمه بالكلام فالله أولى بالقدرة على ذلك . فكلام الله ، وهو القرآن ، قديم من حيث معناه . ولكن اللفظ الدال عليه مخلوق له سبحانه لا للبشر . ويكون ذلك إما بواسطة ألفاظ يخلقها الله في سمع من يريد كلامه ، أو وحيا أي بغير لفظ ، أو بإرسال رسول يحمل كلامه إلى رسله . وقد عبر القرآن عن هذه الطرق الثلاث بقوله تعالى : « وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب ، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء . ،

ولذا فالحلاف بين القائلين بقدم القرآن أو خلقه خلاف لفظى ؛ لأن كل فريق منهم ينظر إلى ناحية واحدة . فن نظر إلى اللفظ قال إنه مخلوق ، ومن اعتبر المعنى قال إنه قديم ، إذ سبق علمه بكل شى . والعلم صفة قديمة . وقد فسر لنا أبو الوليد سبب الحلاف بين الاشعرية والمعتزلة ، فقال إن الاولين يرون أنه صفة قديمة كالعلم ، وليس فعلا من أفعاله ، فاضطروا بناء على هذا الرأى إلى أن ينكروا حقيقة بديبية ، وهى أن الانسان فاعل لكلامه . وإنما اضطروا إلى نني أن يكون كلام الله صفة من صفات أفعاله ؛

لان الكلام الملفوظ به حادث والمقارن للحادث حادث مثله . وعلى هذا متى كان المقصود بالمكلام كلام النفس لم يكن هناك غبار على رأى الاشعرية ، إذ الكلام قديم في هذه الحال . أما إذا كان المراد به الالفاظ التي تدل على المعانى فليس رأيهم صادقاً ، بل الحق في جانب المعتزلة الذين يؤكدون بأن الفاظ القرآن مخلوقة .

ويلخص ابن رشد سبب الخلاف بين هانين الطائفتين بأن كلا منهما لم تنظر إلا إلى ناحية واحدة ؛ ففهمت السكلام فهما خاصا ، وأصرت على فهمها . فالأشعرية ترى أن السكلام صفة ذاتية قائمة بالمتكلم ويريدون به المعنى ، والمعنزلة تقول إن السكلام ليس صفة قائمة بالمتكلم ، ويريدون به اللفظ . والحق هو الجمع بين الرأيين بالتفرقة بين نوعين من السكلام ، وفى قول كل واحدة من الطائفتين جزء من الحق وجزء من الباطل ، ولو أن الفريقين جمعا بين الحق لديهما لوجدا أن الباطل يزهق من تلقاء نفسه ، دون أن يفضى إلى تلك المحنة التى فرقت بين المسلمين ، وخصوصاً لانها تقوم على سوء تحديد المشكلة ، وسوء فهمها على النحو الذي يحق لنا اليوم أن نبدى عجبنا له .

# م الجية

ربما كان الحلاف بين المسلمين في مسألة نسبة الجهة المكانية إلى الله سبحانه خلافا حقيقياً وجوهرياً ، على عكس ما رأيناه حتى الآن في المسائل الآخرى التي يكاد يكون الحلاف فيها لفظياً أو وليد سوء الفهم . فإننا فرى أنهم انقسموا هنا إلى قسمين كبيرين هامين : احدهما يؤكد وجود الجهة والآخر ينفيها . فالفريق الآول يشمل المشبهة والكرامية والاشعرى وابن رشد ، بينها يضم الفريق الآخر كلا من المعتزلة والماثريدية ومتأخرى

الا شعرية . ومن العجيب حقاً أن نرى ابن رشد من بين المشبهة أو من يسير على نهجهم ، مع أنه كان حليف المعنزلة والفلاسفة حتى الآن, وحقاً لا نتر دد في أن نصف رأيه في مشكلة الجهة بأنه لا يتسق مع آرائه الاخرى ، وأنه يلق ظلا على طرقه العقلية في البرهنة على العقائد الدينية .

# 1 – المشبهة والسكرامية :

لما اعتقد هؤلاء السذج من المسلمين أن اقه جسم لاكالاجسام الحادثة ، نسبوا إليه اليد والعينين والوجه نسبة حقيقية. كذلك نسبوا إليه أنه في جهة معينة وهي العرش . وهكذا فعل الاشعرى فيا بعد . (١) وقد استدل المشبهة على عادتهم ببعض الآيات القرآ نية التي حملوها على ظاهرها ، غافلين عن وجوب تنزيه الله عن بماثلة خلقه . فن هذه الآيات قوله تعالى : دثم استوى على العرش ، وقوله : دويمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ، وقوله : دو ترى الملائكة حافين من حول العرش ، وقوله : دالذين يحملون العرش ومن حوله ، وقوله دالرحن على العرش استوى ، ، ثم عضدوا رأيهم هذا بأن عادة المسلمين جرت على أن يتجهوا بالدعاء نحو السهاء بما يشهد بوجود العرش فيها .

هذا هو الرأى الذى ارتضته المجسمة ، وهو نفس الرأى الذى سيقبله الاشمرى ، والذى سير فضه أتباعه والمعتزلة والمائر يدية على حد سواء . وعلى الرغم من أنه يقال : إن المائريدية أقرب إلى الاشعرية من المعتزلة فإنا نجد أنها أبعد ما يكون عن الاولى لانها ترتضى وجهة نظر الثانية في مشكلة جوهرية حقيقية . فكلا الطائفتين تنكر الجهة ، لانهما تنكران الجسمية صراحة ، وهذا يتضمن تنزيه عن الجهة ؛ لان الجهة لا يفهم لها معنى إلا بالنسبة إلى الاجسام .

<sup>(</sup>١) كتاب الإبانة ، طبعة حيدر آباد . س ٤٤ ، وما بعدها .

#### ا - المعتزلة:

يتلخص رأى هذه الجماعة في إنكار الجمة إنكاراً صريحاً ؛ لأن إثباتها يفضى ، لامحالة ، إلى إثبات المدكان له تعالى ، وإثبات المدكان معناه إثبات الجسمية لاأقل ولا أكثر . فلو كان الله يحتل مكاناً معيناً ، أو يوجد في جمة محدودة ، لكان جسما ، ولترتب على ذلك أن يسكون حادثاً ، لأن جميع الاجسام حادثة . هذا إلى أنه لو وجد في مكان ما لكان في حاجة إليه ، وهذا دليل على النقص .

ولذا رأوا أن الآيات التي توهم الجهة يجب ألا تحمل أو تفهم على ظاهرها؛ بل من الواجب تأويلها بما يتفق مع تهزيه الله و تقديسه ، من مثل قوله تعالى: «يدبر الآمر من السهاء إلى الآرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة ، وقوله : « أأمنتم من في السها سنة ، وقوله : « أأمنتم من في السها أن يخسف بكم الآرض فإذا هي تمور ، . ثم أوجبوا تأويل جميع الآيات التي جاء فيها ذكر العرش . فقالوا إن المراد بالاستواء على العرش هو الاستيلاء والغلبة والسلطان . أما الحديث الذي ينسب إلى الرسول من أنه سأل جارية أراد صاحبها أن يعتقها في كفارة فقال : أين افقه ؟ فأشارت الى السهاء ، فقال اعتقها إنها مؤمنة . فقد نفاه المعتزلة . كذلك ردوا أحاديث أخرى كحديث النزول ، وقالوا عنها إنها أخبار آحاد . فما الذي ينبغي أن ميعتقد في مسألة الجهة ؟ يقرر المعتزلة أن الله في كل مكان ، وهم ينبغي أن ميعتقد في مسألة الجهة ؟ يقرر المعتزلة أن الله في كل مكان ، وهم يقصدون به أن افه عالم بكل الامكنة لانه خالقها .

# ح -- الاشعرى:

ترتبط فكرته عن الجهة ارتباطاً وثيقاً بفكرته عن الجسمية. وقد

فإنا ، والحق يقال ، أن يذهب الأشعرى مذهباً أقرب إلى التشبية والتجسيم ، رغم شهرته بأنه من أتباع السلف ، فهو يثبت لله يدين ووجها . وينكر أن يكون المقصود باليد النعمة أو القوة ؛ بل يأخذ على هؤلاء الذين يؤولون مثل هذه الآيات أنهم مبتدعون (1) ، ويغلو إلى حد القوله بأن د ليس فى اللغة أن يقول القائل بيدى يعنى نعمتى ، ، ثم يؤكد هذا الرأى الغريب بأنه لا يحق لاحد أن يتأول هذه الآيات إلا بحجة ، وليس هناك فى رأيه ما يمنع إثبات اليدين لله تعالى . وكأنه أحس خطورة ما يدعو اليه فعاد يؤول ، لكنه تأويل أقرب إلى التمسك بالظاهر ؛ لأنه يقول لا يراد باليدين الجارحتان ، ولا يراد بهما النعمة ، ولا هى كالآيدى ؟ ونحن لا ندرى بعد ذلك هل ترك لنا الأشعرى احتمالا عقليا رابعا وراء هذه الاحتمالات الثلاث ؟

تلك هى نظريته فى مسألة الجسمية . وواضح أننا لا نفرط فى الزعم عند ما نقرر أنه أقرب إلى المجسمة والمشبهة منه إلى أى طائفة إسلامية أخرى . وسوف يتأكد ظننا هذا ، فيصبح يقيناً لدى من ينصف ، أو لدى من لم يشوه التقليد فكره ؛ إذ سيرى أن الاشعرى يميل إلى إثبات الجسمية ثم يجنح أيضاً إلى إثبات الجمة .

فهو يرفض تأويل آيات الاستواء على العرش، ويقول إن الله مستو على العرش، كما ورد فى كتابه العزيز. وقد احتج لرأيه هذا بكثير من الآيات التى تدل على وجود الله فى السهاء، كقوله تعالى: وإليه يصعد السكام الطيب، وقوله فى عيسى بن مريم: وبل دفعه الله إليه، وقوله: ويدبر الأمر من السهاء إلى الأرض ثم يعرج إليه فى يوم كان مقداره ألف سنة بما تعدون، ، وقوله وأ أمنتم من فى السهاء أن يخسف بكم الأرض،

<sup>(</sup>١) الإيانة س ٤٢ وما بعدها .

وقوله : «يخافون ربهم من فوقهم ، وقوله : «تعرج الملائكة والروح إليه ، وقوله : «وجاء ربك والملك صفاً صفاً . » (۱) ف كل هذه الآيات ، ولاسها آيات العرش تدل دلالة ظاهرة على وجوده في السهاء ، لأن العرش أوق السموات ، وإذا قيل إن الله في السهاء فالمراد به هو أنه على العرش ، لأن العرش أعلى السموات. كذلك استشهد أبو الحسن ببعض الآحاديث ، وهي الخاصة بالنزول ، كالحديث الذي روى عن الرسول أنه قال : «ينزل الله كل ليلة إلى السهاء الدنيا فيقول : هل من سائل فاعطيه ؟ هل من مستغفر فأغفر له ؟ حتى يطلع الفجر ، وكقول الرسول : «إذا بق ثلث الليل ينزل الله تبارك وتعالى فيقول من ذا الذي يدعو في فاستجيب له ؟ من ذا الذي يستكشف الضر فاكشفه عنه ؟ من ذا الذي يستكشف الضر فاكشفه عنه ؟ من ذا الذي يسترزقني فأرزقه ؟ حتى ينفجر الفجر . ، أم ذكر دليلا سبقه إليه المشبهة والمجسمة ، وهو أن المسلمين جميعاً يرفعون أيديهم بالدعاء نحو السهاء ، ولا يتجهون بها نحو الآرض . ف كل هذه الآدلة الشرعية تشهد بوجود القه في السهاء .

وقد رفض الأشعرى تأويل المعتزلة لأيات العرش. فنص على أن الاستواء على العرش ليس معناه الاستيلاء أو القهر أو الغلبة ؛ بل المراد الاستواء حقيقة . وليس لهؤلاء أن ينكروا ذلك ؟ إذ كيف بجوز لهم أن يسلموا بوجود الله في كل مكان وينكروا أنه على العرش ؟ ووجه المغالطة هنا يفجأ النظر ؛ لأنهم يريدون بوجود الله في كل مكان معنى غير الذي يريده هو عليه . (٢) ثم يحاول نقد رأيهم بحجة أخرى فيقول : لوكان

<sup>(</sup>۱) ذكر الأشعرى آيات أخرى كقوله: « هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظلل من الغام » وقوله : « ثم دنا فتدلى ذكان قاب قوسين أو أدنى » وقوله لعيسى بن مريم : « أنى متوفيك ورافعك إلى » وقوله « وما قتلوه وما صلبوه ... بل رفعه الله إليه » .

<sup>(</sup>٢) وفيها بعد غلا أيضا ابن تيمية فقال إن من يتسول : إن الله في كل مكان هو والقائل بالحلول أو الاتحاد سواء . وقد أخذ ذلك عن الأشعرى .

الاستواء على العرش هو القدرة والاستيلاء لما كان هناك فارق بين العرش والارض ؛ لآن الله قادر على الارض أيضاً . وقد اتهمهم بعد ذلك بفكرة الحلول ، مع أنهم أكثر منه تقديسا وتنزيها لله لانهم ينفون الجسمية نفيا قاطعاً ؛ بينها يميل هو إلى المشبهة .وكيف يرمى المعتزلة بأنهم من أنصار الحلول والاتحاد ، وهم الذين اشتهر وا بنشر الإسلام في خراسان وأرمينيا ، وبأنهم أهل الزهد والتقوى؟ (١) . وأدهى من ذلك وأمر أن الاشعرى يجادل المعتزلة فيقول : لو كان الله في كل مكان لمكان في كل جزء من العالم ، وفي بطن مربم أيضاً ؟ وهذا مثال لما قد ينتهى إليه اللجج الذي يغلب عليه سوء القصد ، ولا تقوده الرغبة في الوصول إلى الحقيقة . أفمنل هذا النقد يصح أن يوجه إلى المعتزلة الذين قالوا بخلق القرآن حتى يتحاشوا القول بتعدد القدماء في الذات الإلهية ؟ وهل كان الاشعرى مخلصاً عندما وجه إليهم المدا الاعتراض ، مع أنه يعلم علم اليقين أنهم أكثر منطقاً منه لانهم ينكرون الجسمية والجهة والرؤية ؛ لانهم يأبون أن يماثلوا بين الله وخلقه ؟

ولا ريب في أن أتباع الأشعرى قد فطنوا إلى تحامله على المعتزلة دون، حق ، وإلى أنه لم يصب الحقيقة في مسألة الجهة والجسمية . واذلك لم يترددوا في ترك مذهبه الصعيف ليستعيضوا عنه برأى المعتزلة ، ويقول ابن رشد إن بعض المتأخرين من الآشعرية ومنهم أبو المعالى قد ارتضوا أن ينفوا الجهة عن القه سبحانه . ولا شك في أن عدولهم عن رأى أستاذه كان حافزه التنزيه والتقديس الذي يوجبه قوله تعالى وليس كنله شيء ، ؛ لأن إثبات الجهة اعتراف ضمني بالجسمية ، وهذا هو ما يجمع المسلمون ها عدا السذج منهم – على نفيه .

<sup>(</sup>۱) انظر على سببل الثال ترجة عمرو بن هبيد صاحب واصل بن عطاء ، في وفيات. الأعيان لأبن خلـكان ح ٢ ، ١٠١ وما بعدها .

## ء - الماتريري:

أما الماتريدي فهو على أتم وفاق مع المعتزلة ؛ إذ ينكر الجهة ويتأول آيات العرش ، فيقول إن العرش حادث ، وقد أو جده الله بعد أن لم يكن . وليس المراد باستوائه تعالى على العرش الاستواء المادى ، لأن الله في غير حاجة إلى القعود عليه ، لأنه لو احتاج إلى ذلك لكان ناقصاً مقهوراً . ولو احتاج إلى العرش لأشبه الأجسام والأعراض، وهذه حادثة. فكيف يتصور الإنسان أن الذي يخلق الجواهر والأعراض يـكون شبيهاً بهـا ؟ ثم إن الله كان ولا مكان له ، ثم خلق العالم ومن الجائز فياء جميع الأمكينة ، لـكن الله يبتى بعد فناء كل شيء . ومن ثم فهو ليس في مكان معين . هذا إلى أن الانتقال من مكان إلى مكان معناه التغير ، والله منزه عنه ، لأن التغير علامة الحدوث .كذلك لوكان الله في مكان ما لكان جز مأمن العالم، فيكون حادثاً ومحدوداً ،وكلا الأمرين نقص يتنزه الله عنه . وأخيراً لو كان الله محصوراً في المكان لجاز أيضاً أن يُسكون محصوراً في الزمان ، وينبني على ذلك أن يكون حادثاً . ويتبين لنا من هذه الادلة أنها تدور كلها حول فـكرة واحمدة ، وهي أن نسبة المكان إلى الله نؤدى إلى التجسم وإلى الحدوث تبعاً لذلك . وهذه الفكرة الواحدة هي تلك التي رأيناها من قبل لدى المعتزلة ومتأخري الأشعرية .

فإذا ثبت استحالة الجهة بالنسبة إلى الله تعالى وجب تأويل جميع الآيات التي قد توحى بها . فالاستواء على العرش معناه إنميام الحلق وإكاله . أو الاستيلاء والغلبة ، أو العلو والارتفاع المعنوبين . فقوله تعالى دثم استوى على العرش ، يشبه قوله تعالى دثم استوى إلى السهاء وهى دخان ، أى أنه قصد خلق العرش بعد أن خلق السمولت والارض ، ولا يجوز عقلا الماثلة هنا بين الحالق والمخلوق في معنى الاستواء ؛ لأن الاستواء المادى يتضمن

حركة وسكوناً ، أى حدوثاً . وإذا أمكن تأويل أمثال هذه الآيات تأويلا تسمح به أساليب اللغة فهو أولى من النزام المعنى الحرفى الذي يؤمن به جماعة المشبهة ممن غفلوا عن قوله تعالى: « ليس كمثله شيء » .

ثم أراد الماريدي ، غير موفق ، أن ينقض رأى المعتزلة ، فقال إنهم يعتقدون أن الله في كل مكان ، وهذا نوع من التجسيم ؛ إذ لا فرق هنا بين نسبته تعالى إلى مكان واحد أو إلى الآمكنة جميعها . وفي رأينا أن أبا منصور يغلو في جدله أكثر بما ينبغي أن يقود إليه اللجج في الجدل؛ لأن المعتزلة ينفون الجسمية مثله تماماً ، ويريدون بأنه فى جميع الأمكنة أنه عالم بكل شيء . وإذا نحن لم نر في هذا النقد مسحة من سوء الفهم أو سوء القصد فإننا لانستطيع أن نبرىء الماثريدي هنا من الماحكة وسذاجة النقد. على أنه ينتهي بعد تأويله لبعض الآيات التي تدل على القرب أو البعد ، من مثل قوله تعالى : . وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لى و ليؤمنوا بى لعلمهم يرشدون، ،وقوله تعالى : د ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ، \_ نقول إنه ينتهى من تأويل هذه الآيات إلى تقرير ما سبقه إليه المعتزلة من أن وجود الله في كل مكان معناه العلم. فيهذا يتضم لنا أن الخلاف بين المعتزلة والماتريدية ايس هنا إلاخلافا لفظياً ، أو لاخلاف هناك ألبتة ، في حين أن الخلاف بينهما من جهة و بين الأشعرى وطأئفة المشهة والكرامية من جهة أخرى خلاف جوهرى يرجع إلى فكرة كل من الفريقين عن الله سبحانه ، ومقدار التغزيه لدى کل منهما .

### ه - این نشد:

ر مما توقع المرء أن أبا الوليد سيكون إلى جانب المعتزلة والماريدية . المكن مما يخيب له الظن ، و يفجع فيه الأمل ، أن ابن رشد ارتضى في مشكلة الجهة رأياً مخالفاً لاتجاهه العقلى العام. فتبع للأسف الأشعرية والمشبهة ، واستدل مثلهم بنفس الآيات والأحاديث على أن اقه يوجد فى جهة معينة . وتلك فى الحق نقطة ضعف بالغة فى مذهبه : فهو ينكر الجسمية وينكر الرؤية البصرية ، ومع ذلك فهو يثبت الجهة . فهو إذن أقل اتفاقاً مع نفسه ، بينها نرى أن المعتزلة هم أكثر الناس منطقا لانهم ينكرون الجسمية والجهة والرؤية البصرية قله فى اليوم الآخر ، ثم يأتى بعدهم الماتريدى الذى ينكر الجسمية والجهة الجسمية والجهة الجسمية والجهة .

فما السبب في هذا الاضطراب الذي نلسه عند ابن رشد ، أي ما الذي. يدعوه إلى إثبات الجمة بعد أن نفي الجسمية عن الله سبحانه؟ يزعم هذا الفيلسوف أنه يريد التوفيق هنا بين العقيدة الإسلامية وفلسفة أرسطو ، فإن هذا الآخير ينكر وجود خلاء خارج العالم ، ويقول إن الله يوجد في هذا الاتجاء، أي على حافة العالم وهو ليس بجسم. فالجهة إذن لانتنافي في. ظنه مع عدم الجسمية . وقد أحس الفليسوف القرطي أن حجته واهنة واهية ، فأراد لها أن تبدو بمظهر القوة ، وذلك بأن يفرق بين الجهة والمكان. لكنه لم يكن أكثر توفيقاً في هذا الأمر أيضاً. فهو يقول إن الله يوجد في انجاه السياء ولـكمنه لا يشغل مكاناً معيناً . وهذه سفسطة . فإذا قيل له كيف يمكن أن نتصور أن إلها غير جسمي يوجد في جهة معينة لم يجد جواباً إلا أن يعترف بوجود نوع من التناقض، وبأنه يجب أن ننهي. العامة عن البحث في أمر الجهة . وقد خيل إليه أن العلما. لا يجدون مشقة في تصور موجود غير جسمي في جهة معينة ، والحق أن المشقة بالغة ، على عكس مانوهم ؛ إذ سوف يكون الإله محدوداً . هذا إلى أن التفرقة بين الجهة والمكان غير مجدية . لقد سخر أبو الوليد من المتكامين ، ويعني بهم. المعتزلة ، لأنهم ينكرون الجمة . وماكان له أن يسخر منهم فإن المعتزلة ومعهم الماتريدية كانوا أكثر منه منطقاً وأقرب إلى التنزيه من أى طائفة إسلامية أخرى . وهذا هو السبب فى أننا لا نفتفر له هذه السخرية ؛ لأنه ماكان لرجل فى مرتبته أن يؤول فى جميع المسائل الآخرى ، ثم يأتى فى مشكلة الجهة ولا يؤول ، محتجاً بأنه يخشى على عقائد العامة ؟ ومع ذلك فنحن لا نصفه بسوء القصد . ولكنها زلة ، وأعظم بها من زلة لفياسوف مثله !

## ه ١ - الرؤية

#### ا - المعتزلة:

ليس لنا أن نتوقع من هؤلاء سوى أن ينكروا رؤبة الله في الحياة الدنيا والآخرة ، سواء بسواء ، فإنهم يحترمون مبادئهم ويستنبطون منها نتائجها المنطقية ؛ لأن من يبدأ بنني الجسمية ، ثم يثني بنني الجهة ، سينتهي لا محالة إلى إنكار رؤية الذات الإلهية . إن للرؤية شروطها الخاصة كوجود الشيء المر في في جهة مقابلة للرائي وكاللون والصوء . وذلك كله محال في حقه تعالى ؛ لأن شروط الرؤية إنما تصدق بالنسبة إلى الأجسام واقعه ليس بحسم . وهذا هو ما عبر عنه تعالى بقوله : ، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ، وقوله : ، ولما جاء موسى لميقاتنا وكله ربه قال رب أرفى أنظر إليك قال لن ترانى ولكن أنظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانى فلما نجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا ، الآية . فسوف ترانى فلما نجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا ، الآية . ولو كانت الرؤية عمكنة لما نفاها على وجه التأكيد بقوله : لن ترانى ولو

حَقاً إِن هَنَاكَ آيَة أَخْرَى قد توهم الرؤية وهى قوله : ووجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ، ولسكن يجب تأويلها حتى تسكون على وفاق مع ناضرة إلى ربها ناظرة ، ولسكن يجب تأويلها حتى تسكون على وفاق مع ناهج الأدة )

الآيتين السابقتين ، أو أن تأويلها ليس بالعسير أو المفتعل فى رأيهم ؛ لأن معنى النظر هذا التوقع والانتظار لا الرؤية البصرية . أما الأحاديث التى تدل على إمكان الرؤية فرفضوها على أنها أخبار آحاد لا يصح الاحتجاج بها صد صريح القرآن ، وهو قوله : , لا تدركه الأبصار . لمكن إذا كانت رؤية الله بالبصر أمراً مستحيلا فإن ذلك لايكون حائلا دون إمكان رؤية من نوع آخر ، وهى الرؤية القلبية ، ويريدون بها زيادة علم يفيضه الله على قلوب المقربين .

## ب - الاسعرية :

اما الاشعرى فكان على وفاق مع نفسه أيضاً ، فإنه لما كان يثبت الجهة نله سبحانه فإنه لايجد حرجاً فى القول بإمكان رؤية الله فى الحياة الاخرى ، دون الحياة الدنيا . وقد استدل لذلك ببعض الآيات السكريمة ، كقوله تعالى : ، وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ، أى مبصرة . وليس المقصود بالنظر هنا الاعتبار ، كما فى قوله تعالى ، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ، ، ولا الانتظار والتوقع كقوله تعالى : ، ما ينظرون إلا صيحة واحدة ، . وإنما كان هذان التأويلان غير مقبولين ، فى رأيه ، لأن الحياة الآخرة ليست دار اعتبار أو توقع وانتظار كما ظن المعتزلة . هذا إلى أن إضافة النظر إلى الوجوه دليل على أن الرؤية بصرية . كذلك لا يجوز أن يحمل معنى النظر عملا آخر ، فيقال إن المراد به التعطف ؛ إلى أن إما المعتزلة أن يتحوا أن المراد هو أن النفوس تنتظر ثواب ربها؟ ولا هذا أيضاً ؛ لأنه يد عوا أن المراد هو أن النفوس تنتظر ثواب ربها؟ ولا هذا أيضاً ؛ لأنه يجب التمسك بالنص الظاهر ، فلا يجوز تأديله إلا لحجة ؟ وكأن الاشعرى يد عب التمسك بالنص الظاهر ، فلا يجوز تأديله إلا لحجة ؟ وكأن الاشعرى يحب التمسك بالنص الظاهر ، فلا يجوز تأديله إلا لحجة ؟ وكأن الاشعرى فى الوقوع فى التجسم حجة كافية لصرف الآية عن ظاهرها !

أما الآية الآخرى التي استدل بها المعتزلة فليست حاسمة لآن موسى لم يسأل ربه شيئاً مستحيلا ، وإلا لسكان المعتزلة أكثر علماً بافله من أحد أنبيائه . غير أن هؤلاء لا يعدمون حجة ؛ إذ يستطيعون الإجابة ، وقد أجابوا بالفعل ، فقالوا إن قوم موسى طلبوا إليه أن يريهم افله جهرة ، فأنكر عليهم ذلك فلم يكن بد من أن ينتهى الجدل بينهم وبينه بأن يسمعوا فأنكر عليهم جدلهم . وقد استنبط الاشعرى من الآية نفسها دليلا آخر . وهو أن استقرار الجبل أمر عكن ، ولذا فالرؤية عكنة أيضاً . لكن هذا الدليل ليس قاطعاً ، إذ للمعتزلة أن يحتجوا بأن الجبل لم يستقر بالفعل ،

ثم لجأ الأشعرى إلى آيات أخرى ليؤكد إمكان رؤية الله سبحانه ، منها قوله تعالى: دللذين أحسنوا الحسنى وزيادة ، وهذه الزيادة هى النظر إليه . لكن لنا أن نقول إن هذا تأويل من جانبه ، وليس هناك ما يوجب الأخذ به . ومنها قوله تعالى : « كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجو بون، ومعنى المحجب هنا هو عدم الرؤية . وللمعتزلة أن يرفضوا هذا التأويل ، ويقدموا عدم عن ربه فيقولوا إن الحجب هو نقصان العلم .

وأعجب من هذا أن الاشعرى ، الذى لا يميسل عادة إلى تأويل النصوص الظاهرة ، قد اعتمد على نفس الآية التى استخدمها خصومه لإنكار الرؤية ، وهى قوله : « لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار ، ، فقال إن المراد هو أن الابصار تدركه بلا إحاطة ، كما أن القلوب تدركه على هذا النحو أيضاً . وسمة الافتعال في هذا التأويل ظاهرة ؛ إذ ما معنى الرؤية بلا إحاطة ؟ أليس ذلك آقرب أن يكون رؤية قلبية ؟ .

كذلك احتج بأدلة عقلية أهمها أنكل موجود فهو مرتى من حيث

هو موجود ، لا من حيث هو جوهر وأعراض ، واقله موجود . إذن . هو مرتى . ومنها أن الله يرى الأشياء ومن يرى الأشياء فمو يرى . . نفسه و يجوز أن يرينا نفسه ، وهدا في رأينا نوع من الماثلة بين . الحالق والمخلوق .

تلك هي حجج الاشعرى. وهي لا تقنع أحداً ، بدليل أن المتأخرين. من الاشعرية نفوا أن تكون شروط الرؤية للذات الإلهية هي شروط رؤية الاجسام، أي أنهم نفسوا وجود الله في جهة مقابلة ، وأنكروا استخدام العين. وهكذا افتربوا من المعتزلة عندما قالوا : من المكن أن يخلق الله لعباده انكشافا تاماً لا يتوقف على شروطها المؤية العادية . فالحلاف إذن لفظي إذ تنتهي الرؤية بعد حذف شروطها المادية بأن تكون علما . ولهذا يقول الإمام محمد عبده إن العلماء قد اتفقوا على نني الرؤية بالوجه ؛ لانهم يعترفون أن الله مخالف للحوادث ، وأنه ليس جسيا ولا يوجد في جهة ، أما هؤلاء الذين لم يريدوا إنكار الرؤية جملة فقد قالوا إنها تختلف عن الرؤية المعروفة لنا . ولذا فالخلاف بين المنكرين والمعتزلة ليس الإفارة المفطيا ، لأن الأولين يقولون إنها رؤية بلا جهة والمعتزلة ليس إلا فارقا لفظيا ، لأن الأولين يقولون إنها رؤية بلا جهة ولا كيفية ، والآخرون يقولون إنها من بد علمأو انسكشاف يخلقه الله في .

أما الأشعرى نفسه فهو على خلاف حقبق مع ما أجمع عليه العلماء فيها بعد ، لأنه يتسكلم عن إدراك حسى ينسكشف به الله لعباده . والمك نقطة ضعف بالغة فى مذهبه يفسرها لنا ميله إلى آراء المشبهة والكرامية. في إثبات اليدين والوجه والجهة ، كما أسلفنا . ومن الاكيد أن المعتزلة كانوا أكثر منه منطقاً وتنزيها .

## ح - المانريرى:

لا يختلف الماتريدى ، بحسب الظاهر ، اختلافا ملموسا عن الاشعرية لأنه يرى أن الرؤية حق ، وأنها موضع اتفاق أهل السنة ، وقد جاءت بها نصوص محكمة . فلا يمكن أن تكون قلبية بل هى بصرية . ولذلك لا يراه الحكافرون لأنهم محجوبون . وإذا اعترض بعضهم بأن في إثبات الرؤية البصرية نوعا من التجسيم أجاب بأن الرؤية بالعين تتم في الآخرة بلاكيف ، لأن الحيفية إنما نكون لما كانت له صورة . فاقه يرى إذن بلا وصف من قيام أو قعود أو انفصال أو اتصال أو مقابل أو جهة وقد استدل على إمكان الرؤية بالآية التي استخدمتها المعتزلة لنفيها ، وهي مقوله تعالى ، لا تدركه الأبصار وهي يدرك الآبصار ، ، واستدلاله شبيه باستدلال الاشعرى على وجه التقريب . فالإدراك معناه عنده الإحاطة بالآبصار ، أي أن الرؤية إدراك حسى .

وقد تبع الآشعرى أيضاً في استدلاله على جواز رؤية الله بإسكان استقرار الجبل. لكنه بعود فيقول إن الرؤية تتم بلاكيفية ولا مشابة . وماكان يستطيع أن يقول شيئاً آخر لآنه ينكر الجهة . وعندئذ لنا أن نتساءل : إذا كان المانريدي يحذف شروط الرؤية البصرية أفليس معنى هذا أنه يكاد يعترف بأن رؤية الله في الحياة الآخرى رؤية قلبية أو عقلية أو ما شئت من الاسماء سوى أن تكون رؤية بصرية ؟ على أن أكثر ما يدعو إلى العجب في هذا النزاع بين الماتريدية والمعتزلة هو أن الماتريدي الذي يثبت رؤية ماليس بحسم -كما يقول الاشعرى وكما سيقول الغزالي فيا بعد ـ يتهم المعتزلة في شخص أحد أقطابهم في عصره ، وهو الكعبي ، بأن القول باستحالة رؤية الله في الآخرة رؤية بصرية يؤدى لا محالة إلى القول باستحالة رؤية الله في الآخرة رؤية بصرية يؤدى لا محالة إلى

التجسيم، ولكن كيف ذلك؟ استمع إليه جيداً! إنه يأخذ على الكعي... أنه يماثل بين شروط رؤية الأجسام وشروط رؤية ماليس بجسم التوليخالطة هنا فاضحة ؛ لآن الكعبي يقول بأن الرؤية البصرية للأجسام عمكنة ، ورؤية ماليس بجسم مستحيلة . فأين إذن تلك الماثلة بين رؤية الإجسام ورؤيته تعالى؟

ومهما يكن من شأن هذا الجدل وقيمته ، فإن الماتريدى نفسه يفطن الى تهافت حجته ، فيمترف بعد تلك الآدلة التى ساقها أن الرؤية لا تقع على الوجه المعروف ولا بالوسائل العادية . وحينئذ نتساءل : كيف تكون الرؤية إذا لم تكن بالعين والمقابلة واللون ووجود الجهة والوسط الشفاف بين الرائى والمرثى؟ اليسمعني هذا ، في التحليل الآخير ، هو إنكار الرؤية البصرية أو لم نكن على حق حينها قلنا إن الماتريدى يبدو ، بحسب الظاهر فقط ، على وفاق مع الآشعرى . أما من جهة الواقع والحقيقة فإنه يرتضى رأى المعتزلة ، ذلك الرأى الذي يتفق مع التنزيه عن الجسمية وعن الجهة ، والذي ارتضاء كثير من المجتهدين فيها بعد .

## ء - این رشر:

ياخذ أبو الوايد على الاشعرية أنهم يخالفون الواقع عندما يقولون، إن رؤية اقه في الحياة الآخرى تقعدون حاجة إلى الشروط المادية التي يتطلبها الإبصار بالعين، كوجود الصوء والوسط الشفاف والجهة وليس يغني عنهم شيئا أن الغزالي يحاول تبرير وجهة نظرهم ، حينها يقرر أن الرؤية لا تتطلب أن يكون الله في جهة مقابلة للعين ، وعند ما ضرب لذلك مثال الرجل الذي يرى نفسة في المرآة ، مع أن نفسه لا توجد في المرآة حقيقة ، ومن ثم فإنه وي نفسه في غير جهة . فلقد فات الغزالي أن الإنسان لا يرى ذاته ، وإنما يبصر خياله ، وهذا الخيال يوجد في جهة نقابل عينه .

كذلك يصف برهان الأشعرية على إمكان رؤية ما ليس بحسم بأنه نوع من العبث . ويتلخص هذا البرهان في أنهم سلكوا طريقة الجدل التي تثير المشاكل أكثر من أن تحلما ، فقالوا إن الشيء إنماتراه العين إما لأنه جسم و إما لأنه لون. وليس من الجائز أن نرى الشيء باعتبار أنه جسم و إلا لما رأينا الألوان ، كما أنه ايس من الممكن أن نرى الشيء من حيث أنه لون و إلا لما استطعنا رؤية الجسم . وإذا تبين فساد هذين ألفرضين ثبت لنا أن الشيء إنما تبصره العين باعتبار أنه موجود فحسب. ولما كان القموجوداً فن المكنرؤيته في الآخرة . ووجه السفسطة في هذا البر هان شديد الوضوح ؛ لآن الأشياء إنما ترى من جهة أنها أجسام لها ألوانها . هذا إلى أننا لو سلمنا لهمأن الشيء إنما يرىمن جهة أنهموجود فقطلوجب أن يكون الأمركذلك بالنسبة إلى الإحساسات الآخرى ، فيسمع الشيء أو يشم من حيث هو موجود فقط. وفي هذه الحال لا نجد معياراً للتفرقة بين مختلف الإحساسات. ولو كان حقا ما يقولون لوجب أن تبصَر الأصوات وسائر المحسوسات الخس. . وقد اضطر المتكلمون لمكان هذه المسألة أن يسلموا أن الألوان عكنة أن تسمع والأصوات بمكنة أن ترى . وهذا كله خروج عن الطبع وعما يمكن أن يعقله إنسان . .

إن المعتزلة وغيرهم لما علموا أن تطبيق شروط الرؤية البصرية على الله سبحانه يتنافى مع مخالفته للحوادث اتجهوا إلى الحل الصحبح، وهو أن المراد برؤية الله فى الآخرة هو أن يزيدهم الله علما به . وهذه الزيادة لا يلقاها إلا الصابرون ، أما من لا يستحقها نهى محجوبة عنه .

لكنابن رشدبعتقد من البدعة أن يفترق أعة المسلمين في هذه المسألة ،

ثم يصرحوا بهذا الحلاف للعامة ، فإن هؤلاء لا يرقون إلى إدراك كيف عكن رؤية ما ليس بجسم ، أيا كان نوع هذه الرؤية . فالأولى بنا إذن أن نكتنى معهم بما وصف الله به نفسه في كتابه العزيز من أنه نور السموات والارض . وعند ثذ لا يجد الجهور شبهة ما في رؤية الله . أما العلماء فيعلمون أن الرؤية تفيد مزيد علم به سبحانه . فهي إذن لديهم رؤية رمزية لا تشبه الرؤية الحسية في شيء .

# ١١ ــ العدل والجور

لم تتفق الفرق الإسلامية الكبرى فى فهمها لإرادة الله : أهى مطلقة لا تنطبق عليها معايير الحسن والقبح أو العدل والظام، أم تخضع لحكته وعدله ؟ وقد ترتب على هذا الخلاف فى تحديد الإرادة الإلهية أن افترق المعتزلة والآشاعرة والماتريدية فى تفسير أفعاله تعالى : أيمكن الماثلة بينها وبين أفعال العبد ، أم يجب القول بأنه لا سبيل إلى قياس الغائب على الشاهد فى هذه المسألة ؟ أما الآشاعرة فيرون أن إرادته تعالى مطلقة ، وأنه مالك الملك وحده يفعل فيه ما يشاء ، فلا يوصف فعله الذى قد يخالف ما يوجبه العقل ، كإثابة العاصى وعقاب المؤمن ، بأنه قبيح أو ظلم أو شر ؛ فى حين أن الطائفتين الآخريين تقرران أنه لابد من قياس أفعاله على أفعال العبد ، مع تنزيه سبحانه عن إتيان القبيح أو الجور. قياس أفعاله على أفعال العبد ، مع تنزيه سبحانه عن إتيان القبيح أو الجور. على أننا إذا أمعنا النظر فى أمر الحلاف بين هذين الرأيين وجدنا أن على أننا إذا أمعنا النظر فى أمر الحلاف بين هذين الرأيين وجدنا أن الإشاعرة ليسوا بعيدين كل البعد عن رأى مخالفيهم ؛ لأنهم ، وإن قالوا الملائة ، فإنهم ينفون وقوع الظلم منه مادامت أفعاله لا تدخل بالإرادة المطلقة ، فإنهم ينفون وقوع الظلم منه مادامت أفعاله لا تدخل بالإرادة المطلقة ، فإنهم ينفون وقوع الظلم منه مادامت أفعاله لا تدخل بالمدل والحديث أنه المائه لا تدخل بالملقة ، فإنهم ينفون وقوع الظلم منه مادامت أفعاله لا تدخل بالمائه المنائه ال

فى نطاق الآفعال التى تصفها شرائعه بالحسن والقبح ، أو العدل والجور . ومع هذا فإنهم لم ينتهوا إلى هذا الرأى إلا بعد أن أثاروا كثيراً من الشبه التى تبعث اليأس فى قلوب المؤمنين والأمل فى نفوس العصاة البغاة . ولو أنهم اتبعوا العقل من أول الآمر لما انتهوا إلى ما انتهوا إليه من تصوير الله سبحانه بالطغيان والقهر ، هذا التصوير الذى لا تطمئن له النفس ولا يرتضيه العقل . ولو فعلوا ذلك أيضاً لكفونا وكفوا أنفسهم شر الجدل ، وما يتركه من ظل كريه وأثر بغيض فى عقائد المؤمنين .

### ١ - المعتزدة :

يسمى المعتزلة أنفسهم بأنهم أهل العدل والتوحيد . (1) فهم أهل ترحيد خالص ، كما رأينا من قبل ، لانهم ينكرون تعدد الصفات الإلهية ويسووز بينها وبين الذات ، حتى لا يكون فى التسليم بتعددها اتجاه إلى القول بتعدد القدماء فى ذات الله . وهم أهل عدل لانهم قاموا ينقضون فكرة بعض الطوائف التى زعمت أن الله سبحانه يرتكب الظلم ، وأنه يقهر عباده على الكفر ، ومن ثم فليس العاصى أو الكافر بمسئول عن كفره أو معصيته ، بل تلك هى إرادة الله التى حددت له مصيره ، فلا يسأل عن نتائجها .

فالعدل عند المعتزلة صفة من صفات الله ؛ لأنها صفة كمال ، كما هوشأنها عند الإنسان ، ولكنها صفة سلبية ، بمعنى أنها تننى الظلم والعسف عن الله ، وتوجب علينا أن تنزهه تعالى عن ارتكاب الأفعال الني توصف بالقبح

<sup>(</sup>١) كتب الأستاذ الدكتور على النشار فصولا جيدة عن تاريخ المتنزلة وأعتهم . اظركتابه عَشَأَة الفسكر الفلسني في الإسلام الجزء الأول سـ الباب الثالث ط ١٩٦٢ .

أو الشر. فاقه حكيم عادل، وأفعاله لا يمكن أن تتجه إلى غير قصد أوغاية، كا لا يمكن أن تكون عالفة لما يقتضيه العقل الذي يفرق بين الحسن، والقبيح، ويقرر أن هناك أشياء قبيحة في ذاتها وأخرى حسنة في ذاتها كالكذب الذي لا يجوز أن يوصف بالحسن، والصدق الذي لا يعقل أن يكون قبيحاً. وإذا كان الآمر كذلك فلا يجوز على الله اللكذب بالانه يستقبح من العباد فكيف به إذا نسب لملى الله ؟ ، كما يجب أن يكون الله صادقاً لآن الصدق حسن في ذاته، وهو صفة كال في الإنسان، فينبغي أن يكون أن يكون أمره كذلك في حقه تعالى ببل ذلك أولى وأحق. ويترتب على ذلك أنه من الضروري أن تكون أوامر الله ونواهيه خاضعة لهذا القياس، فلا يأمر بالقبيح أو الشر، ولا ينهي عن الحسن أو الحبير. ومعني هذا أن الشريعة بجب أن تكون مطابقة لما يقرره العقل من الأمر بالحسن والحبير، والنهي عن القبح والشر. وبالفعل جاءت الشرائع الإلهية تأمر بالفضائل والمحافظة على الآنفس، وتنهي عن الرذائل من قتل وسرقة وظلم، وكذب وفسوق وعصيان. ولم نر أن شريعة ما جاءت تحض على الشر وتنفر من الحبر.

وقد استدل المعتزلة لرأيهم بأن العقل كان أساساً لتقدير القيم الآخلاقية قبل ورود الشرائع؛ لآنه يفرق للناس بين الآشياء القبيحة والحسنة في ذاتها . فلما جاءت الشرائع لم تفعل سوى أن أكدت ما هتدى إليه العقل من قبل على أنه لو لم تسكن هناك أشياء قبيحة أو حسنة في ذاتها ، ولو لم يكن العقل قادراً على التفرقة بينها ، لما جاز للرسل أن يطلبوا إلى الناس استخدام عقو لهم في التفرقة بين القبيح والحسن ، ولما صح أن يطلب إلى العقل أن يؤمن في التفرقة بين القبيح والحسن ، ولما صح أن يطلب إلى العقل أن يؤمن برسالتهم لحسنها . هذا إلى أن الشرائع لم تتعرض لسكل الآمور التفصيلية التي يشتبه فيها و جه الحسن أو القبح على الناس، فلا بد إذن من استخدام العقل التي يشتبه فيها و جه الحسن أو القبح على الناس، فلا بد إذن من استخدام العقل

فيها لمعرفة وجمة الحسن أو القبح التي تنطوى عليه . وإذا كان الإنسان قد وهب عقلا فذلك لسكى يستخدمه ، أى أنه مكلف قبل ورود الشرائع التي يبعث الله بها رسله لطفا بعباده ، وعونا لهم على معرفة طربق الخير .

\* \* \*

ولما كان الله حكيها عادلا، أى لا يفعل شيئاً إلا لغاية فإنه يريد صلاح العباد بفعل الحسن لهم. هذا إلى أننا إذا رأينا أن العالم يحتوى على ضروب من الشر والقبح، وعجزنا عن معرفة الغايات التى تهدف إليها، فليس ذلك دليلا على أن الله يريدالشر أو القبح لذاتهما، وانما معناه أن العقل الإنسانى قاصر عن معرفة جميع الأسباب والغايات. وربما غلا المعتزلة حينا قالوا بأنه يجب على الله أن يفعل الصلاح والأصلح لعباده، وربما أخذ عليهم أنهم يستخدمون كلمة تدل على عدم التأدب فى حقه تعالى، عندما يوجبون عليه فعلا من الأفعال: غير أن بعض الباحثين يميل إلى إنكار أنهم استخدموا الفظ الوجوب. ولو فرض أنهم استخدموه فعلا لما جاز كوصفوا بالمروق والزيغ، وإن وصفوا بإساءة الحديث فى وصفهم أن يوصفوا بالمروق والزيغ، وإن وصفوا بإساءة الحديث فى وصفهم المنه ومع ذلك، فسترى أن الماتريدى الذى يعيب عليهم سوء أدبهم يستخدم لفظا قريبا من لفظهم، فيقول بضرورة العدل والفضل، أدبهم يستخدم لفظا قريبا من لفظهم، فيقول بضرورة العدل والفضل،

. . .

وترتبط بمسألة الحسن والقبيح والصلاح والأصلح مسألة الخير والشر . ذلك أن إرادة الشر أو الظلم لا تتفق مع حكمته تعالى وعدله . فاقة يريد الحبير لآنه حسن ولآنه أصلح للعباد ، ولا يريد الشر لآنه قبيح وضار بخلقه . أما الآشياء التي لا توصف بأنها خير أو شر فهى تلك التي

يقال فيها إن الله لا يريدها ولا يكرهها ؛ بل يدعها لتقدير العقل الذي وهبه لعباده . ولو أراد الله الشر لهم لكان ظالماً ، وهو القائل ، وما الله يريد ظلماً للعباده . فمثلا لا يعقل أن يريد الكفر لعباده ؛ إذ لو أراده لما نهى عنه . ولو كان الكفر والمعصية مرادين له لما وجب العقاب عليهما، ولجاز للمشركين أن يحتجوا لشركهم ، وشرك آبائهم من قبل ، بأن الله أراد لهم ذلك . فالله يريد الحير والهداية للجميع ، وهو يخلق أسباجما ، والعبد هو الذي يختار بإرادته جانب الحير أو جانب الشر ، وهكذا يكون للنواب والعقاب معناهما .

الكن قد يقال إذا كان الله لا يريد إلا الحير فكيف يجوز أن يقع فى ملحكه شيء لا يريده وهو الشر؟ وهذا هو النقد الذي وجهه الى المعتزلة خصومهم. وليست تلك بالمشكلة العويصة التي يعسر الرد عليها ؛ لمذ كان للمعتزلة أن يقولوا ، لو فطنوا إلى ذلك من تلقاء أنفسهم ، بأن الله يخلق أسباب الشر لان في وجود الشر القليل لملى جانب الحير الكثير انتظام هذا العالم وصلاحه . وهذا هو الحل الذي نجده لدى الفلاسفة ، ويخاصة عند ابن رشد .

#### ب -- الاشعرية:

لقد بنى الأشعرية رأيهم فى العدل والجور على فكرتهم عن إرادة الله . ولا يخلو هذا الرأى من التخبط والتناقض ومجافاة ما يقرره العقل . فهم يقولون من جانب إن الله يخلق الحير والشر ويريدهما ، ثم يؤكدون من جانب آخر أن الحسن والقبيح أمران اعتباريان ، فلا توصف الأفعال فى مذاتها بأنها حسنة أو قبيحة ؛ بل مرجع ذلك إلى الشرع ، فما يصفه بأنه حسن أو قبيح فهو كذلك : فالحسن هو ما يثنى الشرع على فاعله والقبيح هو ما يذمه عليه . فكيف إذن يعقرفون من جانب بأن هناك شراً وخيراً ،

ثم ينكرون الوجود الذاتى للحسن والقبح من جانب آخر ؟. أليس الخير حسناً والشر قبيحاً ؟ .

ومهما يكن من أمر هذا النناقض، فإنهم يخالفون المعتزلة مخالفة صريحة، فيقولون بأن الشرع هو الذي يحدد طبيعة الحسن والقبيح بدءاً، وأن العقل لا دخل له فى النمييز بين هذين الأمرين ، فلو أمر الله بالمكذب لانقلبت طبيعته فأصبح حسناً وخيرا ، ولو نهى عن الصدق لأصبح قبيحاً وشرا ، و فالواجبات كلها سمعية ، والعقل لا يوجب شيئاً ، ولا يقتضى تحسيناً ولا تقبيحاً . ولا تقبيحاً .

وقد استدلوا لرأيهم هذا بأن الحسن أو القبح لو كانا ذاتيين في الأشياء لما تغيرت حالتهما ، مع أننا نرى أن نظرة الناس تختلف باختلاف الظروف ، فما يرونه حسناً ، في بعض الاحيان ، قد يكون قبيحاً في أحيان أخرى . مثال ذلك أن قتل النفس قبيح لان الشرع نهى عنه ، لكنه ينقلب حسناً عندما يوجبه الله للقصاص من القاتل . كذلك لاسبيل إلى ينقلب حسناً عندما يوجبه الله للقصاص من القاتل . كذلك لاسبيل إلى أنكار نسبية الاخلاق لدى الأمم واختلاف التشريع باختلاف الديانات . فالقيم الاخلاقية ليست ثابتة مطلقة ؛ بل هى في تطور مستمر ، لانها أمور إنسانية يتواضع عليها الناس . وكل شيء نسبي لا يجوز أن يوصف بأنه حسن أو قبيح في ذاته .

وقد تبدو هذه الحجة قوية ، وقد يظن بعضهم أن الدراسات الآخلاقية الحديثة تؤكد هجتها . لسكن ليس الآمر بمثل هذا اليسر ؛ لأن القول بنسبية الآخلاق ليس صحيحاً على إطلاقه . فإن هناك أصولا أخلاقية كبرى تتفق عليها الشرائع السهاوية أو الوضعية . وهذه الاصول لا تتطور ولا تتغير . مثال ذلك وصف القتل بالشر والقبح ، ووصف الامانة والصدق والتعاون بالخير والحسن . أما الفروع فإنها قد تتطور ، وعندئذ توصف بالنسبية .

وربما كانت هذه التفرقة الجوهرية التي نشير إليها هي التي أدت إلى تطور فكرة الاشعرية فيما بعد على نحو جعلتهم يوافقون المعتزلة ، كما يقول الاستاذ أحمد أمين ، موافقة جزئية عندما فرقوا بين نوعين من الحسن والقبح: أحدهما ذاتي يدركه العقل ، والآخر نسبي لا يدرك إلا بالشرع .

ومع ذلك فإن الأشعري نفسه يطبق مبدأه السابق تطبيقاً تاماً ، فيري أن الله لو فعل شيئاً نحكم بعقو لنا أنه قبيح لما كان قبيحاً . فله أنه يخلد الانبياء في النار والكفار في الجنة لأن إرادته مطلقة . وهو « المالك في خلقه يفعل مايشاء، ويحكم بما يريد. فلو أدخل الخلائق بأجمعهم الجنة لم يكن حيفاً ، ولو أدخلهم النار لم يكن جوراً . ، فلا يستقبح منه تمالى أن يؤلم الأطفال في الآخرة، ولا أن يخلق الناس للكفر أو يبتدئهم بالعذاب، أو يثبب الكافر ويعاقب المؤمن . ولو فعل ذلك كله أو أكثر لكان عادلا ، ولما جاز أن يوصف فعله بالقبح. ونحن لا نملك إلا أن نعجب لهذا الرأى الغريب الذي يصور الله سبحانه بصورة الملك المستبد الجائر. ولا شك في أن الأشعري الذي حاول التفرقة هنا بين الغائب والشاهد لايفعل في الحقيقة إلا إن عاثل بينهما بطريقة غيرشعورية. لأنه يعلل رأيه في أن أفعال الله لا توصف بالقبح بأنه لا يخضع لشريعة ولا يتجاوز حدود مارسم له؛ بل يتصرف فيها يملك. وتلك فكرة قريبة من تلك التي قد يرتضيها بعض الناس للحاكم الإنساني المطلق الذي يملك حق الحياة والموت على رعاياه ، ثم يوصف بأنه فوق القانون، ولا يخضع لحدود أو رسوم؛ لأنه هو الذي يقررها ويحددها . وقد حاول القشيرى أن ينفي عن الأشعرى أنه ذهب إلى هذا الرأى . لكن كتبه ، كالإبانة واللمع ، وآراءه الآخرى ، كجواز التكليف بما لا يطاق والقصاء والقسيدر وعدم ضرورة إرسال الرسل ، تبين لنا أن هذا هو رأيه الحقيق.

وإذا كان الله يفعل ما يشاء في ملكه فليس لأحد أن يوجب عليه فعل الصلاح أو الأصلح لخلقه . وليست أفعاله معللة بغاية أو غرض. ودليل ذلك أن ليس كل مافي العالم خيرا بل فيه شر كثير (١) ، وكان من الأصلم ، على رأى المعتزلة ، ألا يوجد هذا الشر , فقد منع الأموال قوماً ، وأعطاها آخرين ، وأعطى قوماً مالاً ورياسة فبطروا وهلكوا ، وكانوا مع القلة والخول صالحين ، وأمرض قوما فألموا وضجروا ونطقوا بالكفر ، وكانوا في صحتهم شاكرين ، وأي صلاح في خلق إبليس و الشياطين . وإعطائهم القوة على إضلال الناس؟ ثم وجدناه تعالى أمات سريعاً من ولى أمور المسلمين بالحق والخير ، وولى عليهم زيادا والحجاج و بغاة الحوارج. فأى مصلحة في هذا لزياد والحجاج وقطرى أو لسائر المسلمين؟ ، فالمعتزلة إذن قد أخطأوا ، في رأى الأشعري ، عندما قاسوه أفعال الله على أفعال الناس ، وعند ما قالوا إن الحكم من البشر يفعل الحسن والأصلح، وإن أحكم الحاكمين بجب أن يوصف بما يوصف به عباده ، وهذا القياس غير صحيح ، وليس بضرورى ؛ إذ كيف نفسر الغايات الإلهية بعقولنا الإنسانية ؟ ولو أن الأشعرى تعمق في هذه الفكرة الآخيرة طريما اهتدى إلى ما اهتدى إليه خصومه من أن الله لا يفعل شيئًا إلا لحَكمة وغرض، وأن خفاء الأغراض أو الغايات ليس دليلا على عدم وجودها ، وأن قصور عقل الإنسان ليس مبرراً لوصف الله سبحانه بإرادة الكفر والشر لعباده.

**\$ \$** 

كذلك ترتبط مشكلة الخير والشر بفكرة الأشعرى عن الإرادة

<sup>(</sup>١) لقد أبرز « فولنير » فسكرة وجود النمر في العالم ، وكانت آر<sup>ا</sup>ؤه هذه أساسا لمذهب الالحاد في القرن أثناءن عضر .

المطلقة. فاقه مريد لمكل ما كان ، وغير مريد لما لم يكن . ولما كان الشر موجوداً في العالم فالله مريد له . فهو يريد الكفر لعباده العاصين ، ويريد الإيمان لمن يريد هدايته . وليس للعبد اختيار فيها يريده الله له من طاعة أو عصيان، وإنما كان الله مريداً لـكل مافي العالم من خير أو شر لآن. كل ما يوجد فيه محتاج إلى إرادة. ولما كان الشر والكفر والمعاصى أموراً حادثة وجب أن تكون مرادة لله . ويذهب الأشعرى إلى أبعد حد يمكن أن يتصوره العقل في استنباط نتائج هذا الرأى . فيقرر أن الله خلق جماعة للنــــار وجماعة للجنة أبدأ . وكان الخير له كل الخير أن يقول، حتى لايهدم أسس الثواب والعقاب، إن الله خلق أسباب الخير وأسباب الشر، وعلم أن هناك جماعة سيعذبون ، لانهم سيميلون إلى. جانب الشر ، وأن هناك جماعة آخرى سينعمون لأنهم سيختارون. الحبر . وكان أجدر به أن يقول إن الله يدعو إلى الهدى ، فإن القرآن هدى للمؤمنين الذين يقبلون ما جاء به ، دون الـكافرين الذين. أعرضوا عنه . وقد اعترف هو نفسه . بأن دعاء إبليس إلى الكفر إضلال للكافرين الذين اقبلوا عنه، دون المؤمنين الذين لم يقبلوا عنه... أفلا يرى الأشعرى حقيقة أن القبول أو الرفض دليل على حرية الاختيار ، وعلى أن الله لا يريد الكفر لعباده ؟

لكن جدله مع المعتزلة و فكرته الغريبة عن إرادة الله جعلته ينصرف عن وجه الحق الذي كاد يسفر له ، فأخذ يكفر خصومه ، ويتهمهم بالزندقة واتباع المجوس الذين يقولون إن الله لا يقدر على الشر (١) . ثم أخذ يحتج عليهم بأدلة شرعية ، وأخرى عقلية ، فاستشهد أو لا بآيات من

<sup>(</sup>١) من المعروف أن المعتزلة هم الذين بدءوا بالدفاع عن الإسلام ضد موجة الغنوصية الثنوية من مانوية ومرذكية فكيف يجوز القول بأنهم من أتباع المجوس ؟

القرآن يمكن تأويلها دون عسر ، على نحو يتفق مع روح الشرع ، من مثل قوله تعالى : « ختم الله على قلوبهم وعلى سممهم وعلى أبصارهم غشاوة ، وقوله: ﴿ فَمَن يُرِدُ اللَّهُ أَنْ يَهِدَيُهُ يُشْرِحُ صَدْرَهُ لَلْإِسْلَامُ وَمَنْ يُرِدُ أَنْ يَضَلُّهُ بجعل صدره ضيقاً حرجاً . ، وليس من المعقول أن يكون هؤلاء الذين ختم الله على قلوبهم هم نفس الذين شرح الله صدور هم للإيمان . لكن ليست الحجة هذا قاطعة ؛ لأنه يمكن تأويل أمثال هذه الآيات بأن الله يخلق أسباب الخير والشر ، وأن العبد يختار أحد الجانبين بالقدرة التي خلقها الله له . قَإِذَا زَاغُ العبد أَزَاعُه الله ، كما يقول تعالى : • فلما زاغُوا أَزَاغُ الله قلوبهم ، وإذا احتج الكافرون بأن قلوبهم في أكنة بما يدعوهم الله إليه قيل لهم إنهم هم الذين صنعرا هذه الأكنة بأيديهم ، وأن ما يزعمون ليس دليلا على أن الله يخلق كفرهم ومعاصبهم . والحق أن الأشعرى يحتج ببعض آيات القرآن دون بعض . فإذا رأى آية تنني الظلم عن الله أولها كقوله تعالى : « وما الله يريد ظلماً للعباد، وقوله : « وما الله يريد ظلماً للعالمين ، وإذا أولها فإنه يؤولها على نحو لا يوجب الافتناع ؛ بل يتحايل تحايلا يغلب عليه التعسف. مثال ذلك أنه يقول إن عدم إرادة ظلم العباد معناه أنه ، وإن كان لايريد ظلمهم ، فإنه قد أراد أن يظلم بعضهم بعضاً . وهذا تأويل لايرفع الشبهة ؛ بل ينقلها في الواقع من مجال إلى آخر ؛ إذ يبتى بعد هذا أن إرادة الظلم أياً كان نوعه هي إرادة لما يوصف عادة بالقبح أو الشر ، ولو كان من العباد . كذلك تأول قوله تعالى : دما أصابك من حسنة فمن الله و ما أصابك من سيئة فن نفسك، فقال إنه لا يجوز مناقضة القرآن بعضه ببعض ، لأن الله يقول: « قل كل من عند الله ، . ولو علم الأشعرى أن التعارض الذي يلحظ في مثل هذه الآيات إنما يهدف إلى إثبات حرية العبد في حدود ماخلقه الله من أسباب الحير أو الشر لمــا سلك هذا المسلك في الجدل العقبم .

أما الحجج العقلية التي أراد بها دحض رأى المعتزلة فترتسكز كلها أيضاً على فكرته عن الإرادة المطلقة . فمن ذلك أنه يرى ء أن الله يقدر أن يصلح الكافرين ويلطف بهم حتى يكونو ا مؤمنين ، ولـكنه أراد أن يكونو ا كافرين كما علم ، وخذلهم وطبع على قلوبهم . ، ولو فعل العباد مالا يريده وما يكرهه لكانوا أكرهو. وإذا وقع شيء دون إرادته لكان ذلك دليلا على الضعف والتقصير . ولو كانت المعاصى تقع في ملكه ، وهو لا يريدها ، لترتب على ذلك أن تحدث ، شاء الله أم أبى ، وهذه صفة الضعف. وليس لأحد أن يقول إن إرادة الكفر والمعاصي سفه ؛ لأن الله إذا أراد سفه السفهاء فليس ذلك دليلا على أنه ينسب إليه تعالى ، كا سبق أن رأينا ذلك عند المكلام عن الإرادة (١١). فالسقه لا يتصور من الله ؛ لأنه لا يكون إلا عن يتصرف في غير ملكه . والله رب العالمين . . . ليس تحت شريعة ، ولا فوقه من يحد له الحدود . ، ودليل آخر ، وهو أن الله إذا أقدر عباده على الكفر فهو أولى منهم بأن يكون قادراً على خلق الكفر، لهم ، كما أننا تقول إن عباده لا يعلمون شيئًا إلا والله عالم به. (٢) وإذا كان الله قادرا على خلق الكفر فلماذا يتقول المعتزلة على الله ، ويقولون إنه لا يخلقه ، مع أن الله يذكر في كتابه أنه وفعال لما يريد . ، ؟ فإذا كان الكفر مراداً له فلا شك أنه يخلقه ، كما أن الله ينجم بفضله على المؤمنين ، فيخلق لهم الطاعة بدليل قوله : . ولولا فضل الله عليكم ورحمته لا تبعتم الشيطان إلا قليلا . ، فهذا الفضل خاص بالمؤمنين . ولو حق لفيرهم لما تبع أحد من الناس شيطانه . وإذا أمر الله بالإيمان فإنه لا يعطى الكافرين القدرة عليه لانه يخذ لهم ، هذا إلى أن إيلام الأطفال في الدنيا يعتبر عدلا . وإذن فلو عذبهم الله في الآخرة لكان ذلك عدلا أيضاً .

<sup>(</sup>۱) أنظر ص ۹ه ، ۳۰

<sup>(</sup>٢) هذا قياس مع الفارق لأن العلم خير والـكفر شر .

المكن هذه الأدلة العقلية ، أو التي يظن أنها كذلك ، لا تقف أمام النقد. و هي تشترك جميعها في أنها تقوم على أساس فاسد ، وهو إنكار حرية العبد و اختياره ، ثم القول باستحقاقه للمقاب أو العذاب على أفعال لم يردها أو لم يخلقها ؛ بل أرادها الله له وفرضها عليه . ولا ريب في أن مثل هذه الفكرة تتنافى مع ما يوجبه العقل ويرتضيه الشرع . ولو صبح أن العبد بجبور على أفعاله لبطل النكليف، ولما أمكن تصور فكرة الثواب والعقاب، ولما كان للمؤمن أن يستمر في إيمانه ، ولا للعاصي أن يرتد عن عصيانه . إنها فكرة لا تتناسب مع كمال ألله وعدله ، وإن كانت على وفاق مع فكرة الأشمري عن الإرادة الإلهية المطلقة ، التي يتصورها في حقيقة الأمر ، كما أشرنا إلى ذلك من قبل ، على غرار تصوره لإرادة الطغاة والمستبدين من الخلق! ولا يستطيع أكثر الناس غلواً في تقدير آراء الأشعري ، جرياً وراء التقليد والعادة ، إلا أن يقر بأن رأى المعتزلة أقرب إلى روح الشرع والاعتراف بعدل الله وحكمته . ولا يضير هؤلاء بعد ذلك أنهم قالوا \_ أو قيل عنهم \_ إنه يجب على الله فعل الخير والصلاح والأصلح وإرادة الهدى لجميع عباده . فإنهم ، وإن لم يلتزموا جانب الأدب في الحديث ، قد عبروا عن المعنى الدقيق الذي بؤكد حكمة الله ، وينزهه عن النقص والظلم .

#### ح - الماتديدية:

لا يكاد يختلف الماثريدى في هذه المسألة أدنى اختلاف عن المعتزلة ؛ بل هو من قبيلهم فيها ؛ لانه يوافقهم في كل تفاصيلها ، وإن خالفهم من جهة استخدام الألفاظ المناسبة في بعض المواطن . فهو يعترف مثلهم بماماً إن القبح والحسن أمران ذاتيان في الاشياء ، وأن الشرع يتبع في أواس، ونواهيه ما يصف به العقل الاشياء أو الافعال من حسن وقبح . حقاً إن

العقل لا يهتدى إلى التمييز بين هذين الأمرين في جميع الحالات. ولذلك جاء الشرع يدعمه وينير أمامه السبيل. وإنما وجب القول بأن الله لا يريد القبيح أو الشر لأن قدرته تعالى ليست ، كما توهم الأشعرية ، قوة استبدادية لا تخضع لحركمته وعدله. فائله مالك مطلق ، وهذا أمر لا ينكره أحد. لكن ينبغي ألا يستنبط من ذلك أنه يفعل ما يقبح في نظر العقل كإثابة العاصى وعقاب المطبع ، فإن في ذلك هدماً لكل المعايير الأخلاقية والعقلية ، وفيه مخالفة صريحة لما يقرره الشرع من حكمته وعدله ، والعقلية ، وفيه مخالفة صريحة لما يقرره الشرع من حكمته وعدله ، ومن ثم فقول الأشعرى غاية في السقوط ، وهو قبيح وشنيع لدى كل في بصيرة .

كذلك ينصر الماثريدى المعتزلة على خصومهم فيما يذهبون إليه من مضرورة مراعاة الصلاح للعباد . وهو لا يختلف عنهم إلا في الألفاظ فقط . فبدلا من أن يقول بوجوب الصلاح والأصلح ، نراه يميل إلى استخدام عبارة أخرى تؤدى نفس المعنى ، وهى لزوم العدل والفضل ، والعدل هو الصلاح أما الفضل فما زاد عن العدل أى ما كان أصلح . فاقه حكيم عادل ، وأفعاله لا تخلو من حكمة . وهو فاعل مختار : فما فعل كان فضلا منه ، وما لمي يفعله كان عدلا منه . ويقول الماثريدى في حديثه عن رأى المعتزلة : إذا يفعله كان عدلا منه . ويقول الماثريدى في حديثه عن رأى المعتزلة : إذا أرادوا به الأنفع فقد أخطأ وا . ولكنه يرتضى في موضع آخر فكرة النقع ، لأنه يعرف فقد أخطأ وا . ولكنه يرتضى في موضع آخر فكرة النقع ، لأنه يعرف العدل بأنه هو مافيه كان الغير ، أى مافيه نفعه . ولذا فليس هناك أدنى خلاف بينه وبينهم بحسب الواقع .

وقد استطاع الماتريدى أن يصحح رأى المعنزلة فى مشكلة الحبير والشر، فأكد أن صلاح العالم يقتضى بالضرورة وجود الحبير والشر فيه . وليس معنى ذلك أنه لا يريد الشر ، كما كان يظن المعنزلة ، وإنما معناه أنه يريده. التحقيق الحير أو الصلاح . ومع هذا فإنه لا يرتضى رأى الاشعرية في المحواز عقاب المؤمن تحقيقاً للإرادة المطلقة . فإنه لا يجوز ، في رأيه ، أن يتخلف ما وعد الله به عباده الصالحين ؛ لانه حق للعباد على الله . أما العفو عن العصاة بمقتضى علمه الازلى فليس داخلا في عموم آيات الوعيد ؛ ولذا يجوز أن يشمل الله بعفوه من أراد ، ويكون ذلك منه فضلا ورحمة ، في حين أن عقاب المؤمن بحجة المشيئة المطلقة أمر لا يتصوره العقل ؛ لان العقل السليم يأبى أن يتصور أن الله يستعمل قدرته هذه في العبث والجور والسفه ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . ومن هذا يتبين لنا أن الماتريدى يوافق المعتزلة تماما في مشكلة العدل والجور ، وأنه لا يخالفهم إلا في مسألة يوافق المعتزلة تماما في مشكلة العدل والجور ، وأنه لا يخالفهم إلا في مسألة مرتكب الكبيرة . وهو أقرب إلى الحق منهم فيها ؛ إذ ليس لاحد أن يحجر على إرادة الله للخير والعفو عمن يشاء (۱) .

### . ع - ابع مشر:

رفض أبو الوليد رأى الأشاعرة لأمرين وهما: أنه مضاد للعقل، ومخالف لروح الشرع. أما مضادته للعقل فذلك بما تشهد به البداهة ، فإننا ندرك بحواسنا وعقولنا أن هناك أشياء حسنة وأخرى قبيحة وأن الحسن أو القبح فيها لذاتها. فليس الحسن والقبح إذن أمرين اعتباريين ، كما ظن الاشعرية ، بل هما حقيقيان . كذلك يعد رأيهم مضادا للعقل من جهة أخرى ، إذ لو كان الشرع هو الذي يحدد صفة القبح أو صفة الحسن في الاشياء لجاز القول بأن الشرك بالله ليس قبيحا في ذاته ، وأننا لو فرضنا أن الشرع جاء ينادى به بدلا من التوحيد — وكل شيء جائز في رأى الاشعرية — لانقلبت طبيعته ، فأصبح خيرا وحسنا.

<sup>(</sup> ١ ) وضح الإمام الغزالى هذه الفكرة أجمل توضيح في كتابه فيصل النفرقة بين . الإسلام والزندقة .

وأما أن رأيهم يخالف روح الشرع فذلك لآنه يناقض كثيرا من الآيات القرآنية التي تصف الظلم بالقبح والشر ، والتي تنفيه عن الله سبحانه ، من مثل قوله تعالى : « من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها » وقوله : « وما ربك بظلام للعبيد » ، وقوله « شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط ، وقوله : « إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها و يؤت من لدنه أجرا عظيما » »

ولذا نجد أن ابن رشد يميل إلى رأى المعترلة، ويو افقهم فى أن الله يفعل الصلاح والاصلح لعباده. ومع ذلك فإنه يخالفهم فى مسألة خلق الشر وإرادته. فهو يصرح بأن الله يخلق الشركا يخلق الحير ، سواء بسواء . وهو يريده أيضا ، لسكنه لا يريده لذاته ، وإنما من أجل ما يترتب عليه من خير هو صلاح العالم . مثال ذلك أن الله يخلق أسباب الشر والحير فى الإنسان ، وبعلم أن فى ذلك صلاحه ؛ لأن خلق الشر القليل إلى جانب الخير الكثير أفضل وأصلح من انعدام الحير الأكثر الذى يشوبه قليل من الشر . وهذا هو معنى قوله نعالى : « إنى أعلم مالا تعلمون ، ، رداً على الملائكة الذين سألوه : كيف يتخذ الإنسان خليفة فى الارض ، مع أنه بعلم أنه سيفسد فيها ويسفك الدماء ؟

ф ф

وهو من رأى المعتزلة أيضاً فى أن الله لا يرضى لعباده الكفر ، ولا يخلقه لهم ، بل يخلق لهم قدرة تصلح للصدين . ولذا فهم مستولون عما يختارون . أما الآيات التي احتج بها الاشعرية ، واستشهدوا بها على أن الله يريد الكفر والمعصية لفريق من عباده ؛ بينها يريد الإيمان والطاعة لفريق آخر ، فيجب تأويلها لانها قد توهم نسبة الظلم والإضلال إليه سبحانه في نظر من لا يوفق بين الآيات القرآ نية التي تبدو متضادة أو متناقضة .

بحسب الظاهر ، فيكتني بقبول أحد الضدين وينكر الآخر . وهذا هو ما فعله الأشاعرة الذين يصفهم أبو الوليد بالبدعة ، فيقول: وإن ما نقوله الاشعرية من أنه يجوز على الله أن يفعل مالا يرضاه [وهو الكفر]، أو يأمر بما لا يريده فنعوذ بالله من هذا الاعتقاد في الله سبحانه . ، وحقيقة إن فهم بعض آيات القرآن الكريم فهماً حرفياً مثل قوله تعالى: و فيضل الله من يشاء ويهدى من يشاء ، يؤدى إلى إساءة فهم كثير من نصوصه الصريحة ، كقوله : . إن الله لا يظلم الناس شيئاً ولـكن الناس أنفسهم يظلمون، وقوله: وذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد ، . وليس تأويل الآيات ، التي قد توهم أن الله يريد إضلال عباده، أو كفرهم، بالأمر العسير أو المصطنع؛ فقد قلنا أكثر من مرة إن الله يخلق لهم قدرة على اختيار أحد الضدين ، أى أنه يزودهم بالقدرة على اتباع أسباب الهداية أو الضلال. وهذا هو التأوبل الذي يؤكده الواقع ، والذي يتفق مع روح الدين ، وإلا لما كان للنُواب أو العقاب معنى ، ولكان الإنسان مجبوراً على أفعاله ، ما دام الله هو الذي يخلق له جميع هذه الأفعال، ومنها الكفر أو الإيمان. كذلك يتفق هذا التأويل من جهة أخرى مع ما يوجبه العقل والحس معا من إثبات حرية الانسان واختياره.

\* \* \*

ولما كان الأشعرى يفهم الإرادة الإلهية هذا الفهم الخاطى، فسنراه يسى، فهم إحدى المشاكل الآخرى، وهي مشكلة القضاء والقدر وما يتصل بها من أفعال العباد، وسنراه يختلف مع المعتزلة والماتريدية اختلافاً صريحاً، ويحاول محاولة اليائس أن يهتدى إلى حل وسط، مع أنه أقرب الناس إلى طائفة الجبرية التي تنكر حرية الفرد واختياره، وهي تلك

الطائفة التي كانت سبباً نن انصراف المسلمين إلى التواكل على النحو الذي نراه بأجلى صوره حتى في عصرنا الحاضر ، مما يعد أكبر وأهم الأسباب في تدهورهم وانحطاطهم .

## ١٢ \_ القضاء والقدر

اختلف الناس قديماً وحديثاً في مشكلة القضاء والقدر ، وذهبوا مذاهب شتى في تقسيرها . فنهم من ينسكر على العبد حريته وإرادته ، فيجعله مسيراً لا شأن له في خلق أفعاله التي حددت له تحديداً أبدياً لا سبيل إلى تعديله أو تحويره . ومنهم من يربأ بالإنسان أن يكون في منزلة الجاد أو الحجر ، فيثبت له الإرادة ، ويجعله قادراً على أفعاله ، ويرى أنه من العدل أن يثاب أو يعاقب ، بناه على ما قدمته يداه .

وقد عرضت هذه المشكلة للمفكرين المسلمين أيضا ؛ ذلك لأن القرآن الكريم يحتوى كما قلنا على آيات تشير إلى أن الله خالق كل شيء ، وآيات أخرى تقرر أن العبد مسئول عما يفعل . ومن المؤكد أن هناك تعارضا ، بحسب الظاهر ، فى الأقل ، بين هذين النوعين من الآيات . ولذا انقسم المسلمون فى فهم هذه المشكلة إلى فريقين رئيسين : هما أهل الجبر المحص والمعتزلة . ثم حاول فريق آخر التوفيق بينهما . ونعنى به فريق الاشعرية . غير أن هؤلاء لم ينجحو ا فيها حاولوا ؛ بل يمكن القول بأنهم من أهل الجبر عمنى السكلمة . ثم جاء المائريدى وأخذ يبرهن على فساد رأى المعتزلة . يمنى السكن براهينه كانت واهية . ولذا لم ندهش عندما رأيناه يرتضى رأى خصومه فى نهاية الأمر . وأخيرا جاء ابن رشد فحل لنا هذه العقدة حلا خصومه فى نهاية الأمر . وأخيرا جاء ابن رشد فحل لنا هذه العقدة حلا أقرب من أى حل آخر إلى العقل ، وإلى ما يرتضيه الشرع .

#### i - الجبرية :

يميل أهل الجبر المحض، وعلى رأسهم جهم بن صفوان، إلى أن أفعال الناس ليست من صنعهم بحال ما ؛ فإن الله وحده هو الذي يخلقها (١) ، ولا فرق في ذلك بين أفعالهم الاضطرارية كرعشة اليد أوالسقوط من على و بين أفعالهم التي قد يخيل إلى بعضهم أنها اختيارية كالسير والكلام والحركة. و بين أفعالهم التي قد يخيل إلى بعضهم أنها اختيارية كالسير والكلام والحركة. أشبه بريشة في مهب الربح ، واقة هو الذي يخلق له أفعاله ثم بجريها على يديه . من هذا فرى أن أهل الجبر بهبطون بالإنسان إلى مرتبة أقل وأدنى من مرتبة الحيوان ، بل النبات أيضا ؛ لانهم يماثلون بينه وبين الجاد ، فيقولون إن الافعال لائنسب إليه على وجه الحقيقة ؛ بل على سبيل الجاز ، كما يقال مثلا سقط الحجر ، وتحرك الغصن ، وأثمرت الشجرة ، وطلعت فيقال مثلا سقط الحجر ، وتحرك الغصن ، وأثمرت الشجرة ، وطلعت الشمس وما كان للإنسان في رأيهم أن يستطيع شيئا ؛ إذ الله وحده هو خالق كل شيء . ولو صح أن الإنسان بخلق أفعاله لكان شريكا لله في خلقه ، أو لكانت له في الأفل أفعال لا تخضع لإرادة الله ، أولا تتم حسب مشيئته وقدرته .

وقد استدل أهل الجبر المحض لرأيهم هذا ببعض الآيات كقوله تعالى:

« الله خالق كل شيء ، ، وقوله «ختم الله على قلوبهم ، ، وقوله « والله خلقكم
وما تعملون . ، غير أن هذه الآيات يمكن تأويلها ، وبخاصة إذا نحن فرقنا
بين قدرة العبد وقدرة الرب ، وإذا نحن لم نماثل بين فكرة الخلق بالنسبة
إلى الله تعالى وبالنسبة إلى الإنسان . ولما غفل أهل الجبر المحض عن ضرورة
هذه التفرقة غلوا في التعصب لرأيهم ، وهبطوا بالإنسان إلى مرتبة أدنى
بكثير من تلك التي أرادها له الخالق الذي أحسن خلقه . ولما غفل عنها

<sup>(</sup>١) أَنْظُرُ الشهرُسَتَانَى : الْمُلِّلُ وَالنَّجَلِ ، وَالنَّخَادِي : الفرق ، وَالْاسْفُرَادِيْنِي : التَّبْصِيرِ .

الأشعرى أيضاً عجز عن التوفيق بين أهل الجبر المطلق وخصومهم. وأخيرا لما غفل عنها المعتزلة عجزوا عن إفحام خصومهم جميعاً ، وكانوا يستطيعون ذلك لو فطنوا إلى هذه التفرقة .

## ب - اطعم له:

يرى معظم المعتزلة أن للإنسان قدرة على أكثر أفعاله . ويريدون بها أفعاله الاختيارية ، التي يتردد فيها أمام الفعل أو الترك. فإذا فعلما كانت مخلوقة له ما في ذلك ريب . أما الأفعال الاضطرارية كرعشة اليد وغيرها ، وهي التي تشبه الأفعال المنعكسة، التي تتم دون تدخل الإرادة، فلا يمكن أن يقال عنها إن من صنعه أو بحريته واختياره . والأفعال الأولى التي يمكن فعلما أو تركما أولى أن تنسب إلى الإنسان من أن تنسب إلى الله ؛ إذ لو لم يكن العبد هو خالقها ؛ بل كانت مخلوقة لله ، فليس هناك ما يدعو إذن لا إلى تكليفه بفعلها ، ولا إلى عقابه أو ثوابه عليها ، متى وقعت منه أو أجراها ألله على يديه ، كما يقول أهل الجير المحض . وكيف يثاب أو يعاقب مع أنه لم يأت في حقيقة الآمر خيراً أو شراً من تلقاء نفسه ؟ وعلى كل ، فليس هناك معنى لتكليف العبد بفعل الحير و ترك الشر ، مادمنا نعلم أن ذلك ليس في استطاعته ؛ لآن الله وحده هو القادر ، وهو الخالق. لكل شيء ، حتى لأفعال العباد نفسها . وكيف يتصور العقل أن نقول لمن لا يخلق شيئًا: افعل أو لا تفعل ؟ ثم كيف نجيز أن يعاقب العاجز أو يناب على عجزه أو على فعل أجراه الله على يديه ، دون أن تـكون. لإرادة هذا العاجز أي تأثير في القيام به ؟

تلك هي وجهة نظرهم العقلية في ضرورة القول بخلق العبد لأفعاله. وهي وجهة نظر أخلاقية لاغبار عليها . وهي تتسق ، فيها عدا ، ذلك مع آيات كثيرة من القرآن ، وهي تلك الآيات التي لم يعدم المعتزلة أن يستشهدوا بها لتدعيم رأيهم . فنها قوله تعالى : , إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم . ، ، وقوله : و فن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره ، وقوله : ولا تزر وازرة وزر أخرى ، وقوله : ه من يعمل سوءاً يجز به . ، فهذه الآيات أكثر صراحة -- من الآيات التي استشهد بها أهل الجبر المطلق -- في إثبات أن العبد هو الذي يخلق أفعاله ، وأنه هو الذي يسأل عن عمله ، لا عن عمل غيره . (١) وهناك أفعاله ، وأنه هو الذي يسأل عن عمله ، لا عن عمل غيره . (١) وهناك آيات أخرى تأخذ على الكافرين أنهم قصروا في حق أنفسهم عليهم ، فلم يتجهوا إلى الإيمان باختيارهم ، وقد كان في استطاعتهم أن يفعلوا في أرادوا ، كقوله تعالى : , فما لهم عن التذكرة معرضين ، وقوله : وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ؟ ، وأكثر من ذلك صراحة ومن شاء فليؤمن شاء فليشكفر . »

والحق أننا لوتصفحنا آيات الكتاب لوجدنا أن آيات الاختيار أكثر عدداً وأشد صراحة من آيات الجبر، وأن هناك آيات أخرى تجمع بين الجبر والاختيار، مما يدل على ضرورة التوفيق بين هاتين الوجهتين المتضادين من النظر، بحيث لايغلو المرء في تقرير الاختيار المطلق أو الجبر المحض.

## ح - الانشعرية:

أراد الأشعري أن يسلك منهجاً وسطاً بين الجبرية والمعتزلة ، فخرج

<sup>(</sup>۱) «إن المخالفين لسكتاب الله وعدله يقولون في أمر دينهم بزعمهم على القضاء والقدر ، ثم لايرضون في أمر دنياهم إلا بالاجتهاد والبحث والطلب والأخذ بالحزم فيه . . . » المنية والأمل لابن المرتضى . وهو نس يرويه هن الحسن البصرى .

بهذا الرأى الفريب الذى يحمل التناقض بين ثناياه. فإذا نحن أمعنا فيه النظر، وبينا مواطن التناقض والضعف فيه بدأ لنا على حقيقته، وهو أنه نفس الرأى الذى ارتضاه أهل الجبر المحض من قبله (١)

لقد اتهم الاشعرى المعتزلة بأمهم من الجهمية لأنهم تأثروا برأى جهم في الصفات الإلهية ، و نستطيع بدورنا أن نقول إنه من أنباع جهم في مسألة القضاء والقدر ، ويشهد بذلك أننا نجده رفيقاً به في هذه المسألة ، وقد فطن ابن تيمية إلى هذه الحقيقة فوصف الاشعرى بأنه جهمي (٢).

ذلك أن الأشعرى بدأ بأن فرق بين نوعين من الأفعال على غرار المعتزلة، فقال إن هناك أفعالا اضطرارية وأخرى إرادية . وفي الأفعال الأولى يشعر الإنسان بعجزه ، عا يدل قطعاً على أنها غير مخلوقة له وأنه لا إرادة له فيها ، ومن ثم لايسال عنها . أما في الأفعال الثانية فإنه يشعر بالقدرة عليها . وهذا دليل على أن له قدرة يستطيع استخدامها ، وهذه القدرة مسبوقة بالإرادة ، وبها يكتسب الإنسان أفعاله . ولسكن ما معنى الكسب إذن ؟ وهل هو مختلف عن الخلق؟ يقول الأشعرى — ومن يتشيع المحل الكسب معناه اقتران قدرة العبد بفعل الله ، بمعنى أن الإنسان إذا أرادان يفعل فعلا من الأفعال فإن الله بخلق له في هذه اللحظة نفسها قدرة على هذا الفعل . وهذه الاخيرة هي التي تكتسبه ، لكنها لا تخلقه . ومعنى على هذا الفعل . وهذه الاخيرة هي التي تكتسبه ، لكنها لا تخلقه . ومعنى

<sup>(</sup>۱) يذهب الأستاذ الدكتور على النشار في كتابه نشأة الفكر الفلسني في الإسلام الجزء الأول ط. ١٩٦٧ إلى أن الأشعرى سلك مسلكا وسطاً عندما قال بأن الجبر فيه بعض الاختيار ، لسكنه لم يبرهن على وجهة نظره برهنة مقنعة ، بل إن النص الذي بورد ه في ص ١٩٩ فيه مسحة من الاعتزال ، والنص مأخوذ من مقالات الاسلاميين ج ١ ص ٢٧٩ .

ذلك، في التحليل الآخير عنده، إن قدرة الإنسان لا تعدو أن تكون أداة تستخدمها قدرة الله لتنفيذ الفعل الذي أراده العبد. ويظن الآشعرى، بعد هذا التفسير الذي لا ينقع غلة، أنه استطاع حل المشكلة، وأنه برهن على فساد رأى الجبرية ورأى المعتزلة، سواء بسواء . كذلك يخيل إليه أنه وجد حلا مرضياً لمشكلة الئواب والعقاب ؛ لأنه متى ثبت أن للعبد قدرة فإن ذلك دليل على أنه مسئول عما يسكتسب . لسكن لنا أن نتساءل فنقول: أذلك حل جدى يمكن التوقف لمناقشته ؟ لئن قال الآشعرى إن قدرة العبد شرط ضرورى في وجود الفعل فإنا نقول من جانبنا إن وجود السكين وقدرتها على القطع شرط ضرورى أيضاً في وجود فعل القتل . فهل قال أحد من العقلاء ، إن السكين يجب أن تكون مسئولة بدلا من صاحها الذي استخدمها ؟

ومن جانب آخر عرضت للأشعرى الشبهة الآنية ، وهي كيف تتعلق قدرة العبد وقدرة الله بشيء واحد ، وهو الفعل الذي يصدر من الإنسان؟ فقال إن قدرة العبد تتعلق به كسباً ؛ بينها تتعلق به قدرة الله خلقاً . وفي رأينا أن لاحاجة إلى هذا الافتعال في التخريج ؛ لإننا إذا فهمنا كيف يكتسب الإنسان أفعاله فهما صحيحا أمكننا أن نقول بأنه يخلقها ، ولكن بمدى يختلف عن معنى الخلق بالنسبة إلى الله .

ومهما يكن من شأن الحلط بين هذين المعنيين ، فإنا نجد أن الاشعرى. يؤكد لنا أن الفعل مخلوق قد لا للإنسان ، وأنه يحدث عند وجود قدرة العبد وإرادته ، دون أن يكون نتيجة طبيعية لهما . فما معنى هذا التفسير ؟ وفيم هذا العناء والجهد؟ أليس معناه أن الاشعرى يؤكد صراحة أن العبد ليست لديه القدرة على خلق أفعاله ، ويعترف تماما كأهل الجبر بأن اقد هو الذي يخلق أفعال العباد ، لانه خالق كل شيء؟ وماذا يجدى أن تقترن قدرة.

العبد بخلق الفعل مادامت ليست سبباً فيه ؟ لقد قيل إن مذهب الاشعرى وسط بين الجبر والاختيار . غير أننا نتبين الآن أنه مذهب جبر مطلق ؛ لأنه ، وإن اعترف بقدرة العبد وإرادته ، فإنه لا يلبث أن يجردهما من كل تأثير، بحيث يستوى عندئذ نفيهما أو إثبانهما ، أو بحيث ينتهى، بعبارة أكثر دقة ، إلى إنكار وجودهما .

ومما يدل على صدق ما نرى أن الأشعرى لم يستشهد ، لا بالأدلة الشرعية ولا العقلية على وجود الكسب للإنسان ؛ بل صرف جهده للعثور على أدلة تننى قدرة الإنسان على خلق أفعاله . وهذه الحجج لا تختلف كشيرا عما ارتضاه أهل الجبر من قبل . فالعبد لا يستطيع أن يخلق شيئاً لقوله تعالى : « هل من خالق غير الله ، ، وقوله : « لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون ، ، وقوله : « أم خلقوا من غيير شيء أم هم ، أفن يخلق كن لا يخلق . » ، وقوله : « أم خلقوا من غيير شيء أم هم الخالقون . ، لكن هذه الآيات لا تفيد في الحقيقة أن الإنسان عاجز عن الخلق على وجه الإطلاق ، بل تدل على أنه من المستحيل أن تنسب فكرة الخلق إليه وإلى الله تعالى بمعنى واحد . لأن الله يخلق من العدم وفي غير زمان ؛ بينها بستطيع الإنسان أن يخلق بمعنى آخر ، وهو أن يستخدم المادة المخلوقة لصنع أشياء في أزمان محدودة .

أما الآدلة العقلية التي اعتمد عليها الآشعرى فتتلخص فيأن الله إذا كان لا يطلع عباده على شيء إلاكان عالما به ، فكذلك لا يقدرهم على شيء إلاو هو قادر عليه . وإذا قال المعتزلة إن الكافرين قادرون على الكفر ، والله غير قادر عليه ، فقد زادوا على المجوس ، لآنهم يقولون معهم إن الشيطان غير قادر عليه ، فقد زادوا على المجوس ، كذلك لو استطاع الإنسان أن يخلق يقدر على الشر ، والله لا يقدر عليه . كذلك لو استطاع الإنسان أن يخلق أفعاله لاستطاع أن يخلق غيرها ، ما قد يؤدى إلى فساد العالم . وان تستطر د في ذكر أمثال هذه الآدلة التي نشترك جميعها في أساس واحد خاطي ، ،

وهو المائلة بين فمكرة الحلق الإلهى وفكرة الحلق الإنساني، وهي تلك الفكرة الخلق الإنساني، وهي تلك الفكرة التي سنعود إليها بشيء من التفصيل.

#### ح - المائريوية:

يقول أبو منصور الماتريدى إنه يتفق مع أبى حنيفة فى إنكار مذهب الممترئة فى خلق الافعال، وإنه يرى رأيه فى أن قدرة العبد تصلح للصدين كالطاعة والمعصية، وأن العبد مختار فى توجيه هذه القدرة، وما دام الإنسان مخلوقاً فته فأفعاله مخلوقة له أيضاً. وعلى ذلك فجميع أفعال العباد من حركة وسكون وطاعة ومعصية كسبهم على الحقيقة، ولكنها مخلوقة فه . ولكن الخلاف بينه وبين المعترئة ليس فى رأينا سوى خلاف لفظى؛ لأن افته إذا كان خالقاً للعبد فهو يخلق قدرته أيضاً، وهى قدرة غير محددة، أى تصلح للاضداد. والعبد هو الذى يستخدمها. وإذن فالفارق الوحيد هو أنه يقول إن العبد يكسب أفعاله، والمعترئة ترى أنه يخلقها. فئار النزاع كله هو كلمة خلق والخلق له معنيان: خلق من العدم، وهو فة وحده، وخلق من مادة سابقة وفى شروط محددة، وهو للإنسان وإذن فلا أهمية لاختلاف المصطلحات مادام المعنى واحداً، وما دام الماتريدى قد اهتدى فى نهاية الآمر إلى التقرقة بين معني الخلق. ومع هذا الاتحاد العميق بين الفريقين، فإن الماتريدى قد رأى ضرورة البرهنة على فساد رأى المعترئة. الفريقين، فإن الماتريدى قد رأى ضرورة البرهنة على فساد رأى المعترئة. وله في ذلك أدلة كثيرة، سنعرضها بإنجاز ونشفع كل دليل منها برده:

ا \_ إن الإنسان لا يعلم جميع أفعاله وتفاصيلها. فلو جاز له أن يكون خالقاً لافعاله لجاز لمن لا يعلم الآشياء ومقاديرها أن يخلق العالم على ما هو عليه.

وتلك نتيجة غريبة ؛ إذ ما الصلة بين علم الله وعلم الإنسان؟ وهل

الحلق بمعنى واحد فى كلتا الحالتين؟ ولماذا نماثل هنا بين الله والإنسان حتى بجوز لنا القول بأن الإنسان إذا خلق أفعاله كان قادراً على خلق العالم؟

لا يعرف مقدار الحسن والقبح فيها . على وجه التحديد ، وقد يقع فعله
 على غير تقديره . فهذا دليل على أنه لا يخلق أفعاله .

ويعتمد هذا الدليل على نفس الآساس الخاطى، الذى اعتمد عليه سابقه، وهو إن دل على شيء فإنما يدل على قصور علم الإنسان بالقوانين التي وضعها الله في الـكون، وعلى أن قدرته محدودة.

س ـ يقصد الإنسان بأفعاله تحصيل اللذة والابتعاد عن الآلم ،
 لكنا نشاهد أن أفعاله قد تجرى على غير ما يريد . وهذا دليل على أن
 الآلم واللذة ليسا من صنع العبد ؛ بل لابدلها من خالق غيره ، وهو الله .

ويمكن نقض هذا الدليل بأن للذة والآلم أفعالا تمهد لهما ، وقد يجهلها الإنسان على وجه التحقيق ، ولكن لا ريب فى أنه هو الذى يخلق الأفعال التي قد تؤدى إلى ما يريد ، أو إلى عكس ما يريد .

إلى المعالق كل شيء و المسلمون ، قبل المعتزلة ، على أن الله خالق كل شيء و وهذا دليل ضعيف ، و لا يغنى فيه الإجماع ، لانه يقوم على أساس الحلط بين فكرة الحلق الإلهية و فكرة الحلق الإنسانية ،

مـــ إن قدرة العبد ناقصة فإذا كان الله غير قادر على أفعال العباد.
 فقدرته ناقصة أيضا .

ويمكن الردعلى هذا الدليل بأن العبد إذا فعل أحد أمرين ممكنين فالله هو الذى خلق شروط كل منهما . فأيهما فعل العبد فالله قادر ، و لا يضير قدرة الله أن تحكون قدرة العبد ناقصة .

آذا خرج شيء من المقدورات عن أن يكون مخلوقا لله فكيف
 يمكن الإيمان بوعده ووعيده ، وهو لا يقدد على أفعال مخلوقاته ،
 ولو كانت بعوضا؟ .

وهذا نوع من السفسطة ، لأن إثبات أفعال العبد للعبد ليس معناه إنكار قدرة الله الذى يخلق كل الأشباء ، ومنها قدرة العبد والشروط المادية التى تعد مسرحا لأفعاله .

٧ — الله مالك كل شيء . وإذن وجب أن تبكون له القدرة على كل شيء . وإذن مالكا لما لا يقدر عليه ولا يخلقه . فلو كان غير خالق لأفعال العباد لما كان مالكا لمكل شيء .

وهذا تمكرار للدليل السابق، وهو مردود مثله ؛ لأن الله يخلق قدرة العبد على اختيار أفعاله . فأفعال العبد تقع إذن فى ملك الله ، أى داخل الحدود والشروط التى خلقها .

ونرد على هذا الدليل بأنه لا يلزم من خلق القدرة للعبد خلق الفعل نفسه ؛ لأن القدرة تصلح للضدبن ، كما يعترف الماتريدى . فإذا فعل العبد أى الصدين وقع فعله داخل الحدود التى خلقها الله . فالعبد يخلق أفعاله علمه الإلمى .

العالم مكون من أجسام وأعراض ، ولو جاز لغير الله أن يخلق
 الاعراض لكان مشاركا لله في أفعاله ، وهذا يناقض الوحدانية .

وهذه سفسطة أيضا ، لأن المانريدى لايفرق بين الخلق بمعنييه . فالعبد لا يخلق الأجسام والأعراض من العدم ، وإنما يؤلف بينها مختارا قادرا . وهذا هو ماتشهد به البداهة الحسية .

• ١ - الإيمان أحسن الأفعال . فلو قلمنا إن الله لا يخلقه لترتب على ذلك لأن يحكون المؤمن أحسن خلقا من الله ؛ لأنه خلق الحسن ، بينها خلق الله للخواهر الحبيئة ، وعلى ذلك يكون العبد أفضل فى الحلق من الله .

والرد على هذا الدليل يسير ؛ إذ لا يلزم من أن العبد يخلق فعلا حسنا أن الله يجب عليه أن يخلق القبيح ؛ ثم إن العبد يختار بقدرته بين حسن وقبيح مخلوقين .

السكر على الإيمان ، فإذا لم يكن خالقا للإيمان ، فإذا لم يكن خالقا للإيمان فأ وجه شكره وحمده ؟ .

وليس هذا الدليل أسعد حظاً من سابقه ؛ لأن الشكر ليس على الفعل، وإنما هو على القدرة المخلوقة التى تصلح للضدين ، أى للكفر والإيمان . وقد اعترف الماتريدى ، فيما مضى ، أن الله لا يريد لعباده الكفر . فاختيار الإيمان لا يننى خلق القدرة ، كما أن اختيار الكفر لا يننى أن العبد يخلق أفعاله ، وإلا لكان الله سبحانه ظالماً ، كما يقول الماتريدى نفسه .

١٢ ـــ لو كان العبد هو الذي يخلق أفعاله لكان أعظم قدرة من الله ،
 وللزم أن يكون مختاراً ، والله غير مختار .

ومن قال هذا؟ إن فعل العبد ليس دليلا على أنه أعظم قدرة من الله الآنه إنما يفعل ، كما قلنا ، فى حدود ماخلق الله . هذا إلى أن الماتريدى يخلط هذا بين فكرة الحلق الإنسانى والحلق الإلمى . مم كيف يأخذ هذا المفكر على المعتزلة أنهم يقولون باختيار العبد، مع أنه يسلم به أيضاً ؟ وأخيراً فليس اختيار العبد لفعل ما دليلا على أن اقه مجبور ، لأن العبد لا يمنع اقه من خلق الحدود التي يدخل فعله هو فى نطاقها .

كذلك استدل الماتريدي أيضاً ببعض الآيات القرآنية ، كما سبق أن

رأينا ذلك لدى الأشعرية وأهل الجبر المحض . لـكن يمكن تأويل هذه الآيات جميعها على أساس مناقشتنا للادلة العقلية السابقة .

**e t** t

من هذا كله يتضح لنا أن الخلاف بين المائريدى والمعتزلة خلاف لفظى، وأن سببه يرجع إلى عدم تحديد معنى الخلق بالنسبة إلى كلمن الله والإنسان. غير أننا نعترف، من جانب آخر، أن المائريدى كان أكثر فطنة من المعتزلة والآشعرية، عندما اهتدى بنفسه إلى سبب هذا الخلاف، ففرق أخيرا بين الخلق بعنيبه و ذلك أنه يرى ضرورة التفرقة بين الخلق أو الإيجاد وبين قدرة الكسب فالإنسان يكتسب ما يختاره ؛ لأنه لا يملك إخراج شيء من العدم إلى الوجرد، وهذا مالا سبيل إلى إنكاره . لكن المائريدى سمى فعل الإنسان كسبا وسمته المعتزلة خلقاً ، وكلاهما لا يدعى أن الإنسان يخلق الأشياء من العدم . فسواء بعد ذلك أن تختلف المصطلحات ، ما دام مدلو لها واحدا .

وقد ارتضى المانريدى أيضاً رأى المعتزلة عندما أكد ، على خلاف الاشعرى ، أن قدرة العبد سابقة للفعل ومقارنة له . لكنه يعود فيميل ، مرة أخرى ، إلى جانب الاشعرية ، فيقول إن القدرة المقارنة تخلق وقت الفعل ،أى أنها مخوقة باستمرار . والاولى أن يقال إنها خلقت مرة واحدة ثم تستخدم فى مختلف الافعال . لكنه آثر القول بتجدد القدرة لسبب أخلاقى ، وهو أن الحكمة تقتضى أن يتجدد شعور العبد بحاجته إلى ربه فى جميع حركانه . وفى الواقع ليس الامر كذلك دائماً . فكثيراً ما يفعل فى جميع حركانه . وفى الواقع ليس الامر كذلك دائماً . فكثيراً ما يفعل فلم عرضى اقد .

ثم إن الماتريدى قد وافق المعتزلة علىالقول بوجود القدرة على الصدين

لدى الإنسان؛ في حين أن الاشعرية يرون أن هناك قدرة للطاعة وأخرى. للمعصية ولذا يعد رأى المانريدى محاولة حقيقية للوصول إلى رأى المعتزلة. لانه عندما يؤكد وجود القدرة على الصدين فذلك لانه يريد تقرير أصل من أصول المعتزلة، وهو التكليف بما يطاق. فالعبد مكلف بالإيمان لانه قادر على الكفر والإيمان. أما الاشعرية فإنهم لما قالوا بالقدرة الواحدة اصطروا إلى التسليم بجواز تكليف الإنسان بما لا يطيقه.

لكن قد يقال : حقاً إن الماتريدى ، وإن خالف الاشعرية في هذه المسألة ، فإنه لم يرتض فكرة المعترلة بحذافيرها . وعندئذ لا يعوز نا الدليل الحاسم على أنه معترلى تمام الاعتزال في هذه المسألة ، رغم محاولة الحروج على أصولهم المقررة . ذلك أنه لما عرض لمشكلة القضاء والقدر في موطن آخر ، اعترف بأن العبد مختار ، ومسئول عن اختياره ، لأن علم الله لا يجيره . وإذا أردنا نصاً صريحاً على أنه قد تراجع في مسألة خلق الأفعال فلن نجد نصاً أكثر صراحة من النص الآتى . وهو : وإن خلق الأفعال وتقديرها نيس كخلق سائر الجواهر والأعراض والأوقات والأمكنة التي تقع فيها الأفعال . ثم هو يعترف من جانب آخر بأن علم الله بما سيقع من العبد لا يؤثر في وقوع أفعاله . فن الواضح إذن أنه إذاكان هناك فارق بين الماتريدى وبين المعتزلة ، في هذا المقام ، فهو أن الأول يجعل علم القدرة التي منحها له ربه . العبد ، بينما يجعل المعترلة اختيار العبد متوقفاً على القدرة التي منحها له ربه . المعرفة الفارق لا يهدم الوحدة العميقة في التفكير بينه و بينهم .

#### د - ابن رشر:

لم يتحايل هذا الفيلسوف على حل مشكلة القضاء والقدر ،ولم يستخدم، طرق الجدل التي رأينا أمثلة لها عند الفرق الكلامية السابقة ، بل آثر أن يواجه المسألة ، وأن يفحص جميع عناصرها . فإن استطاع أن يهتدى.

الله حل منطق لها قنع به ، و إلا اعترف بعجزه عن الغلبة عليها . لذا نراه يسلك مسلكا استقرائياً . (١) فيبدأ باستعراض الأدلة الشرعية والعقلية التي تشهد لكل من القائلين بالجبر المحض، أو بالاستطاعة الكاملة . وقد فجأه أن هناك تعارضاً قوياً بين أدلة كل فريق . ففي القرآن العزيز آيات تدل على الجبر، وأخرى لاتقل عنها صراحة في تأكيد الاختيار. مثال الآيات الآولى قوله تعالى: ﴿ إِنَاكُلُ شِيءَ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرٌ ﴾ ، وقوله: ﴿ مَا أَصَابُ من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبراها إن ذلك على الله يسير ، ، وقوله : ، وكل شيء عنده بمقدار . ، ومثال الآيات الثانية قوله: • وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وقوله: « لا يكلف الله نفساً إلا وسعما لها ماكسبت وعليها ما اكتسبت ، ، وقوله : ولا تزر وازرة وزر أخرى . ، وأكثر من هذا ، يتفق أن تحتوى الآية الواحدة على تأكيد لهذين الرأيين المتناقضين كقوله تعالى : وأو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هدا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير ، ، وقوله : ‹ ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك ، وقوله : . إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم . ، كذلك يوجد مثل هذا التضاد في الأحاديث النبوية ا، كالتضاد فى قوله عليه السلام ، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه ، وينصرانه ، ويمجسانه ، ، وقوله حكاية عن ربه . خلقت هؤلاء للجنة وبأعمال أهل الجنة يعملون ، وخلقت هؤلاء للنار ، وبأعمال أهل النار يعملون . ،

تلك هي حال الأدلة السمعية. ولا تختلف عنها في ذلك الأدلة العقلية؛

<sup>(</sup>١) هذا دليل على أن منهج ابن رشد ليس منهجاً أرسطوطاليسيا ؛ بن هو النهيج العلمى الصحبح ، الذى نهده منهجاً يتفق مع العقلية العربية والإسلامية .

إذ التعارض واضح كل الوضوح بين رأى القائلين بالاختيار ورأى القائلين بالجبر المحض . فلو كان العبد هو الذى يخلق أفعاله لحانت إرادة الله وقدرته محدودتين ، لأنهما لا تنطبقان إذن على أفعال الإنسان ، وهذا مخالف لما أجمع عليه المسلمون من أن الله خالق كل شيء . ومن جهة أخرى لو قلنا إن الإنسان يعجز عن خلق أفعاله لانتهى بنا ذلك الإنكار إلى مأزق، وهو كيف يكون هذا الإنسان العاجز أهلاللتكليف بأوامر الشرعو نواهيه؟ وكيف يعقل أن يجبر على فعل ، ثم يثاب أو يعاقب عليه ؟

وهذا التعارض أو التضاد هو الذي كان سبباً في الحنلاف بين المعتزلة. ومن يرى رأيهم من جانب، وبين الجهمية والاشعرية من جانب آخر. وهو نفس التعارض الذي فطن أبو الوليد إلى أنه لم يأت عبثاً أو صدفة بهل كان مقصوداً من الشارع لسكي يوحي إلى العلماء ، القادرين على فهم السكتاب والسنة فهما صحيحاً ، بالحل الذي يجب أن يذهب الشبهة التي ربما فرقت بين أهل الجدل ، والتي فرقت بينهم بالفعل .

وهذا الحل الصحيح هو الذي كادت تقع عليه المعتزلة عندما نصت على أن الله يخلق للعبد قدرة على الصدين . فهذه القسدرة في رأى أبى الوليد ليست مطلقة ، كما يتوهم أنصار الاختيار المطلق ، وإنما هي مقيدة بالاسباب الحارجية التي أو دعها الله في السكون . وهذه الاسباب قد تساعدنا على إتمام أعمالنا ، وقد تقف في سبيلها ؛ بل تجبرنا في بعض الاحيان على أفعال معينة نعجز عن القيام بأصدادها ، وهي تلك الافعال الاضطرارية كالسعال والتثاؤب ، والحرب أمام الحقط ، وضيق الحدقة ، الاضطرارية كالسعال والتثاؤب ، والحرب أمام الحقط ، وضيق الحدقة ، وغير ذلك من الافعال المنعكسة . لكن هناك أفعالا اختيارية ، لاننا نتردد بين أمرين ممكنين أو أكثر ، ثم نختار أحدها ، وتتوقف هذه الافعال بين أمرين ممكنين أو أكثر ، ثم نختار أحدها ، وتتوقف هذه الافعال بين أمرين ممكنين أو أكثر ، ثم نختار أحدها ، وتتوقف هذه الافعال بينا على الاسباب الحارجية . ومتى اخترنا فعلا محدد اكانت حريتنا كاملة

وعلى هذا ، فهناك أساس معقول ومنطق للتكليف والعقاب أو النواب .
وهكذا ينتهى ابن رشد إلى أن الجبر لا يمكن أن يكون محضاً ، وأن الاختيار لا يجوز أن يكون مطلقاً ؛ بل الحق هو فى التوسط بين هذين الرأيين ، وذلك بأن نقرر أن أفعال الإنسان ليست اختيارية تماما ، ولااضطرارية تماما ، وإنما تتوقف على عاملين : إراده حرة ترتبط فى الوقت نفسه بأسباب خارجية تجرى دائماً على نمط واحد . (1) وهذا هو ما يميل إليه العلم الحديث الذي لا ينفي حرية الاختيار ، والذي يعترف بوجود الفوانين المطردة فى الطبيعة . (٢)

<sup>(</sup>۱) لقد عرف بعضهم الفعل الإرادى بانه الفعسل الحر ، وبين أن هناك مهاتب للعمل الإرادى . وأسمى هذه المراتب هى تلك الى تتدخل الإرادة فى أثناء الفعل فتوجهه وتخلق الظروف التى تساعد على تحقيقه . ويمكن التمثيل لذلك بحرية القائد فى توجبه المعركة وتعديل ظروفها فى أثناء تحقيقها بالفعل .

 <sup>(</sup>۲) ارجع إلى رأى ابن رشد بالتفصيل في كتابنا . « ابن رشد وفلمة الدينية » ملا .
 الإنجلو المصرية . سنة ١٩٦٤ . س ١٨٣ ... ١٩٤١

#### ۱۳ - خاتمة

إذا نحن أردنا أن نجمل نتائج هذا البحث في جمل قليلة ، تكشف لنا عن قيمة الآراء الدينية لدى كل مدرسة من المدارس الكلامية الثلاث الكبرى ، استطعنا أن نؤلف بين آراء كل مدرسة منها، ثم نقارن بينها وبين آراء المدرستين الآخريين .

ا — فهناك مدرسة أخطأت في برهنتها على وجود الله ، إذ لم ترتض الأدلة العقلية التي جاء بها الشرع، واستعاضت عنها بدليلين جدليين يثيران كثيرًا من الشبه ، وهما دليل الجوهر الفرد ودليل الواجب والممكن . ولم تَكُن أحسن حالاً في محاولة البرهنة على الوحدانية ؛ لأنها لما أرادت استنباط أدلنهامن آيات القرآن أساءت فهم هذه الآيات، ولجأت إلى الجدل والتفريع في غير ما يجدى . ثم عرضت لمشكلة الصفات ، فابتدعت رأيا لم يقل به السلف، وهو أن صفات الله زائدة على ذاته، أولا هي هو ولا هي غيره. والرأى الأول ضعيف لأنه يماثل بين الله والإنسان ، والرأى الثانى لا معنى له ؛ هذا إلى أنه يحتوى على تناقض لا سبيل إلى رفعه . ثم فرقت هذه المدرسة بين صفات الذات كالعلم والإرادة وبين صفات الأفعال كالإحياء والإماتة، وقالت إن الأولى قديمة والثانية حادثة، وهذه بدعة أخرى . وقد حاولت إنكار الجسمية عن الله سبحانه ، وترددت في أن يكون الله في جمه محددة ، ثم أثبتت إمكان رؤية المؤمنين له في الآخرة ، فناقضت في ذلك ماقالته منذ لحظة ، وهو أن الله ليس بحسم . وخالفت الحس والعقل عندما قالت بإمكان رؤية الاصوات ، وسماع الالوان . كذلك كونت انفسها فكرة غريبة عن إرادة الله ، فظنت إن الإرادة المطلقه تتجلى في أن يكون الله مستبدآ جائراً . ثم انكرت أن تكون

أفعاله لغرض أو غاية ، أو منفعة أو مصلحة لعباده ، مادامت إرادته شاملة . وقد أنكرت ضرورة وجود الغاية والحسكمة والصلاح في العالم . وهي تحقر من شأن العقل في التفرقة بين الحسن والقبيح ، وتزعم أن انشرع لو مدح الكذب لمكان حسناً ، ولو ذم الصدق لمكان قبيحاً . كذلك نفت هذه المدرسة أن يكون للفرد حرية واختيار وقدرة على خلق أفعاله . ومع ذلك ، فهي ترى أنه من الممكن أن يكلف الإنسان بمالا يطيق ، كأن يكلف للانسان بمالا يطيق ، كأن يكلف للدادة الله ومشيئته . وأخيراً أجازت أيضاً أن يثيب الله العاصى ويعاقب المؤمن ، وألا يرسل الرسل ، وأن يريد الله الشر والسفه والكفر والغالم لعباده ، إلى غير ذلك مما لا يطمئن عقل ولاشرع .

إن هذه الآراء التي قد تثير حفيظة كثير من النفوس هي آراء الأشعرية، وهي الطائفة التي يظن أو يقال إنها تمثل رأى أهل السنة، وتعبر عن وجهة النظر الإسلامية التقليدية، وفي رأينا أنه ينبغي إعادة النظر في هذه القضية الاخيرة للتقريب بين وجهات النظر الإسلامية والعودة إلى فهم العقائد فهما يتفق مع روح الدين الواضح السمح.

س \_ وهناك مدرسة أخرى لم تحسن البرهنة ، هى الآخرى ، على وجود الله ولا على وحدانيته ، ولسكنها افترقت عن الاشعرية فى أمور عديدة ، فقالت ليس من الممكن المائلة بين صفات الله وصفات الإنسان . فالصفات الآولى ليست شيئا زائدا على ذاته تعالى ، وإلاكان هناك موصوف وصفات أوجوهر وأعراض ، وهذا هو معنى التركيب الذي يجب أن ينزه الخالق عنه . لكنهافرقت أيضا بين صفات الذات وبين صفات الأولى، وحدوث صفات الأفعال ، كالمدرسة السابقة ، فقالت بقدم الصفات الآولى، وحدوث الثانية ، فوقعت فى البدعة ، وخالفت ما جرى عليه السلف . أما رأيها فى

القرآن فهو أنه مخلوق ، على عكس ما يزعم الأشعرية وغيرهم من أهل الظاهر الذين ذهبوا في غلوهم كل مذهب . كذلك خالفت الأشعرية في فكرتها عن إرادة القه . فهى تعتقد أن هذه الإرادة ليست مستبدة جائرة ؛ لأن أفعال الله تتصف بالحكمة والعناية . ثم أنكرت الجسمية والجهة والرؤية ، فكانت أكثر منطقا مع نفسها من المدرسة المناهضة لها . وقد نوهت أله أن تكون أوامره ونواهيه غير جارية على أسسالعقل في التفرقة بين الحنير والشر ، والحسن والقبيح ، والعدل والظلم . فاقة يفعل الأصلح لعباده ، ولا يريد الشر لهم أو السفه . والعبد حر الإرادة قادر على اختيار أفعاله والقيام بها . ولذا فمن المعقول أن يثاب أو يعاقب على فعله مادام قد أراده مختارا . كذلك لا يجوز عقلا أن يكاف الله الناس بما لا يطبقون وأخيرا ، رأى هؤلاء القوم أنه لايجوز على الله أن يخلف وعده أو وعيده فيعاقب المؤمن ويثيب العاصى . كذلك قالوا بضرورة إرسال الرسل لطفا فيعاقب المؤمن ويثيب العاصى . كذلك قالوا بضرورة إرسال الرسل لطفا بالعباد ، وذلك لقصور العقل عن الاهتداء إلى جميع أوجه الخير والحق من تلقاء نفسه ؛ بينها كان يقول الاشعرية إنه من الجائر ألا يرسل القه الرسل .

إن تلك الآراء السابقة التي تجد، دون ريب، قبولا لدى العقل، والتي لا تعدم أن تجد أدلة شرعية تشهد بصحتها، هي آراه المعتزلة الذين يوصفون، عادة وظلما بالمروق أو الزيغ، أو الذين وصفهم الاشعرى، في الأقل، بأنهم أهل كفر وزندقة . وتلك قضية أخرى يجب أن نعيد النظر فيها من جديد ؛ لانها تسيء إلى أكبر مفكرى الإسلام، فتسيء إلى الإسلام، فتسيء إلى الإسلام، فقسه،

حر \_ أما المدرسة الكلامية الثالثة فهى المدرسة المائريدية التى أرادت أن تقرب بين المعتزلة والاشعرية ،وأن تطهر آراء الفرقة الاخيرة من الغلو الذي يشوه فكرتنا عن إرادة الله وعدله وحكمته ، وميظن عادة أن الاشعرية والمائريدية يمثلان فريق أهل السنة ، وأنهما فرسا رهان.

يسيران جنبا إلى جنب في هدم آراء المعتزلة المبتدعة . تلك هي الفيكرة السائدة ، وليست كل الأفكار السائدة صادقة ؛ بل إن أضعف الآراء يبدو في مظهر الحقائق المسلم بها كلما طال الزمن ، وغلبت روح التقايد التي تعنى صاحبها من البحث ، والتي تتيح له أن يزهي بآراء لا يفهمها ، وقد ينكرها إذا فهمها .

ولسنا من هؤلاء الذين يعرفون الحق بالرجال ، وإنما يعرفون الرجال بالحق ، أى أننا لانسلم بصدق الرأى تقليدا ؛ بل عن سبيل الاقتناع ، فإذا بدا لنا فساد رأى نبهنا إليه ، ودعونا الناس إلى وجهة نظرنا . هذا إلى أنه إذا تبين لنا خطأنا فإنا أسرع الناس عودة عنه ورجوعا لمل الحق . أما فى هذه المسألة التى نحن بصددها فقد تبين لنا أن وجه الحق فيها ينحصر فى أن المائريدية كانوا أقرب إلى المعتزلة ، وإلى روح الإسلام أيضاً ، من الأشعرية .

حقاً إنهم يتفقون مع الأشعرية في مسائل قليلة ليست بالجوهرية. فن ذلك أنهم ينهجون مثلهم منهجاً وسطاً بين العقليين والنقليين ، ولا يستنكر كل فريق منهما النظر في العقائد . وهذا أمر يتفق معهم فيه المعتزلة إلى حد كبير . ثم يثبت المائريدي الصفات الازلية ، ويقول إنها زائدة على الذات مع إنكار النشبيه والتجسيم . ومع هذا ، فليس الاتفاق هنا كاملا : لأن المائريدي يقول بقدم الصفات جميعها ، سواء أكانت صفات ذاتية أم صفات أفعال ، في حين أن الاشعري يقول بحدوث الصفات الاخيرة . وقد الحظنا أن جميع المسائل التي يخالف فيها الاشعرية هي في الواقع نفس المسائل التي يرتضي فيها رأى المعتزلة :

١ من ذلك مسألة الحسن والقبيح. فالأشعرية تقول إنهما اعتباريان،
 ويقول الماتريدى والمعتزلة إنهما ذاتيبان.

٢ — ومن ذلك أيضاً أنه خالف الآشمرية في إمكان سماع الـكلام
 النفسى القديم قله تعالى. فأنـكره الما زيدى كما فعل المعتزلة، وأجازه الآشاعرة.

ومن مسائل الخلاف مسألة قدرة العبد: ألها تأثير في الفعل أم لا؟ فالما زيدى والمعتزلة يقررون وجود هذا التأثير. أما الاشعرى فينص على أن قدرة العبد وإرادته لا أثر لهما في الفعل.

ع ــ كذلك قال المعتزلة والمانريدى إن للعبد قدرة تصلح للضدين ، بينما تقول الأشعرية: إن له قدرة لكل ضد على حدة .

ه – وهو يوافق المعتزلة في أن الله لم يخلق الحلق عبثاً ، وأن أفعاله لا تخلو من الحكمة . أما الاشعرية فيقولون إن الله يفعل ما يشاء ، ولا يقبح منه شيء ، ولا غرض لفعله ، وليس له غاية يقصدها . والحق أن فكرة الاشعرية عن الله هنا في غاية القبح . ولذا فإن العقلاء من المسلمين من أمثال الما تريدي و محمد عبده و غيرهما يميلون إلى رأى المعتزلة .

۸ - یری الماتریدی رأی المعتزلة فی ضرورة تکلیف الناس بانباع الشرائع ، وذلك لقصور العقل الإنسانی . أما الاشعریة ، الذین قد یستخدمون العقل أحیاناً ، فإنهم یقولون هنا : یجوز تنه الا یکلف عباده . ولیس الخلاف بین للماتریدی والمعتزلة فی هذه المسألة إلا خلافا لفظیاً ، فإنهم بقولون بوجوب التکلیف . أما هو فیعبر عن ذلك بقوله : لزوم التکلیف . فهو أكثر منهم تأدباً .

٩ — تقول المعتزلة بعدم جواز خلف الوعد والوعيد ؛ إذ لو جاز ذلك ، لكان معناه أننا نقول بجواز الـكذبوالجور والسفه عليه سبحانه. وقد ترتب على هذا الخلاف بين المعتزلة والاشعرية في مسألة تعذيب المؤمن وإثابة العاصى. فقال الاولون لايجوز ذلك مطلقاً ، لانه قبيح في نظر العقل ؛ ينها ذهب الآخرون إلى إمكانه ، لان ما يفعله الله لا يوصف

بالقبح أو الجور . أما الماتريدي فيرتضى رأى المعتزلة ويقول : ليس «ذا من الجائز عقلا و لا شرعاً .

• ١٠ - يوافق المعتزلة أيضا في مسألة الصلاح والأصلح، وإن اختلف عنهم في اختيار مصطلحات جديدة ، فقال بضرورة العدل والفضل منه تعالى رعاية لعباده . وهذا على نقيض ما يراه الأشعرية .

11 — كذلك يوافق المعتزلة في مسألة إرسال الرسل. فهؤلاء يةولون برجوبها، وترى الأشعرية أن بعث الرسل جائز، وليس بمحال ولا واجب. أما المائريدي فيقصد إلى نفس المعنى الذي عبر عنه المعتزلة، والكنه يعبر عنه بصيغة أكثر تأدباً، فيقول بضرورة إرسال الرسل.

17 — ونقطة أخرى ينصر فيما الماتريدى المعتزلة على الأشعرية، وهي مسألة المعجزات: أهى الدايل الأول، أم هناك دليل أكثر قوة منها على صدق الرسول؟ أما الأشعرية فيرون أنها هي كل شيء ؛ إذ يقول إمام الحرمين لادليل على صدق النبي غير المعجزة. لكن المعتزلة ومعم الماتريدي يجعلون المعجزات في الدرجة الثانية: ويجعلون المقام الأول لاخلاق الرسول وتعاليمه. وهذا هو الوأى الذي يرتضيه ابن رشد أبضاً.

ولو تتبعنا تفاصيل المذهبين لوجدنا أنهما يتفقان في كثير من المسائل الفرعية . غير أن هذا يمكن أن يكون موضوعاً لبحث آخر . وقد رأينا ألا نستطرد إليه في هسدا الموطن الذي نعني فيه بالأصول العامة ، لا بالتفاصيل الجزئية .

أما مسألة الخلاف الوحيدة الحقيقية ، بينه وبينهم ، فهى مسألة المنزلة بين المنزلتين : أى أيخلد صاحب السكبيرة فى النار أبداً أم يعفو الله عنه ؟ لقد قال المعتزلة إن المؤمن الذى يرتسكب السكبيرة ليس كافرا وليس مؤمناً ، بل هو فى منزلة بين هانين المنزلتين وجزاؤه النار ، وعذابه فيها أقل من

عذاب الكافرين، ويرى الماتريدى أنهم، بقو لهم هذا، قد ينسوا من روح الله الذى قد يغفر لعباده كل شيء ما دون الإشراك به . (۱) وينبني الخلاف بين الماتريدى والمعترلة هنا على رأى كل فريق في الصلة بين الإيمان والعمل: هل العمل جزء متمم للإيمان أم لا؟ فني رأى المعتزلة أنه متمم له . وهذه نقطة خلاف حقيقية . أما أوجه الخلاف الآخرى فهي لفظية وشكلية . مثال ذلك مسألة رؤية الله في اليوم الآخر . فإن الماتريدى يرجع في آخر الأمر إلى رأى المعتزلة فيها . وفي مسألة الصفات الإلهية قراه يتأرجح بين رأى الاشعرية والمعتزلة فيها . وفي مسألة الصفات الإلهية قراه يتأرجح بين رأى الاشعرية والمعتزلة ، ثم يضيق صدره بالبحث في هذه المسألة ، فيعود إلى ما يقرب من رأى السلف ، ويقرر أنها صفات الله د ليس عن هذا إلى ما يقرب من رأى السلف ، ويقرر أنها صفات الألهية كان بحثا عقيما ، ينحصر أساس الاختلاف فيه في أن أحد الفريقين يلتزم وجهة نظر ينحصر أساس الاختلاف فيه في أن أحد الصفات سلك مسلك التشبيه ، إنسانية ، والآخر لا يلتزمها . فن قال بتعدد الصفات سلك مسلك التشبيه ، ومن سوى بينها وبين الذات نهج منهج التنزيه . ومثل هذا القول يمكن أن يقال في معظم أوجه الحلاف الثانوية بين الماتريدى والمعتزلة .

أما ابن رشد فقد استطاع تصحيح آراء المعتزلة ، وانتهى بأن برهن على جميع العقائد الإسلامية برهنة سليمة ، بحيث لم نأخذ عليه رأيه إلا في مسألة واحدة النزم فيها ظاهر الشرع ، وخالف فيها معظم المتكلمين ، وهي مسألة الجهة بالنسبة إلى الله ، وهي في الحق مشكلة غاية في الدقة .

<sup>﴿</sup>١) هذا هو ماذهب اليه الإمام الغزالي في كتابيه القيم. فيصل التفرقة بن الإسلام والزندقة

### ١٤ - تحقيق النص

كنا قد اعتمدنا فى تحقيق نص كتاب , الـكشف عن مناهج الأدلة، ، فى طبعته الأولى ، على النسخ الآثية :

١ - مخطوط رقم ١٢٩ ( حـكمة ) من المـكمتبة التيمورية بدار
 الـكمتب المصرية .

٢ - مخطوط رقم ١٣٣ (حكمة) من المحكمتبة التيمورية بدار الكتب المصرية .

۳ – إنسخة نشرها , م . ج . موللر ، بميونخ سنة ۱۸۵۹ ، تحت Philosophie und Theologie Von Averroes (M. j . : عنوان : . Muller, 1859 .

لمكن اهتدينا إلى مخطوط جديد مصور من مكتبة الاسكوريال تحت رقم ٢٣٢ (Escorial, cod. 632). وقد رأينا أن نجعل المصورة المأخوذة عن هذا المخطوط أصلا في التحقيق، نظرا لأن هذا المخطوط أقدم المخطوطات التي عثرنا عليها، وأكثرها دقة ، وسنر مز إلى الصورة بالرمن دس، ؛ في حين سنر مز إلى المخطوط رقم ١٢٩ بالحرف ١٠ وإلى المخطوط رقم ١٣٩ بالحرف ١٠ وإلى المخطوط رقم ١٣٣ بالحرف د ١٠ وإلى المخطوط رقم ١٣٣٠ بالحرف د ٠٠ ه .

#### وصف مخطوط « سی » می الاسکوزیال :

قبل وصف هذا المخطوط، ينبغي أن أتقدم بشكرى الحالص إلى صديق وزميلي الاستاذ الدكتور محمد عبد الهادى أبو ريدة ، أستاذ الفلسفة الإسلامية بكلية الآداب بجامعة عين شمس ، فقد تفضل بأن مكنني من أخذ مصورة من ميكروفلم هذا المخطوط ، كما تكرم بأن أباح لسكلية دار العلوم أن تأخذ ماشاءت من صور لميكروفلمات أخرى عديدة ، وأنى لمدين

له بالشكر على هـذه الأريحية العلمية الله تجاوزت شخصى إلى كلية دار العلوم .

و يرجع تاريخ هذا المخطوط إلى سنة ٧٧٤ه، وهو مكتوب بخط أنداسى واضح، ويمتار بالدقة ، وهو يحتوى على فصل المقال ، وضميمة فى العلم ومناهج الأدلة ، ورسائل أخرى فى المنطق لا بنرشد . أما الجزء الحاص بمناهج الأدلة فيشغل الصفحات من ٢١ إلى ٧٤ . وقد محى اسم فاسخه و هو ينتهى بهذه العبارة :

«كمل الكتاب بحمد الله تعالى وحسن عونه وتأبيده ومنّه على يدى العبد الفقير إلى رحمة مولاة الراجى رحمته ومففرته محمد. لطف الله تعالى به بمنّه ورحمته، وذلك بمدينة المريه، خلقها الله تعالى، صبيحة يوم الاثنين الثانى والعشرين لشهر ربيع الآول عام أربعة وعشرين وسبعائة، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وخير جليس في الزمان كتاب، حسى الله ونعم الوكيل.،

#### مخطوط ١٢٩

مكتوب بخط عثمانى جميل ، كتبه عبد الله بن عثمان الذي كان قاضياً بالمدينة المنورة . وقد نسخه في سنة ١٣٠٧ ه وهو منقول عن نسخة كتبها عبد الله بن عثمان المعروف بمستجى زاده ، وذلك في أوائل ذي الحبجة سنة ١١٣٥.

 أما التصحيف فيه فلا يكاد بقع تحت حصر .

هذا لملى أن صاحب هذا المخطوط يتحامل على ابن رشد، فيصفه بأنه من أتباع الباطنية، وأنه لم يحارب الغزالى إلا لهذا السبب، وهو أن الغزالى من أتباع الباطنية. وقد اعترف مستجى زاده برداءة هذا المخطوط فقال في عاتمته بالحرف الواحد: وكان أصل هذه النسخة سقيا، ثم ضم الكانب تحريفات وتغييرات زائدة، وصححتها بقدر الوسع والطوق، مع غاية السقم والسخافة وبقاء شيء منها على حالها، وكتبت على بعض المواضع فيها تعليقات على سبيل الارتجال بلا مراجعة كتاب. . . ولم يتفق لى التبييض والتنقيح لضيق الوقت عن ذلك . . . وأنا الفقير إليه سبحانه وتعالى عبد الله بن عثمان المعروف بمستجى زاده . . . .

#### مخطوط ۱۲۳

وهو مكتوب بخط مغربي واضح. ولا يعرفكاتبه ولا تاريخ كتابته ؟ إذ ليست هناك إشارة ما إلى هذين الآمرين . وهو فى ظننا أحدث عهدا من المخطوط السابق ، ويمتاز بالدقة البالغة . وقد اعتمدنا عليه اعتباداً كبيراً إلى جانب مخطوطة الاسكوريال ، فقد وجدناه مطابقاً لها وللنسخة التي حققها و موللر . .

#### النسخة المطبوعة بمصر

ليست دقيقة وتحتوى على أخطاء كثيرة ، وقد سقطت منها أجزاء ، كا مى الحال فى صفحات : ١٠٢ ، ٨٦ ، ٨٦ ، ١٠١ ، ١٠١ ، وبها إلى جانب ذلك تصحيف كثير.

( ٩ \_ مناهج الأدة )

# مناهج الأولذ في عفائد الملذ

« كتاب السكشف عن مناهج الا وله في عقائر اطلة » « وتعريف ماوقع فيها بحسب النأويل » « من الشبه المزيغة والبرع المضلة »

# [ الفصل الأول ]

## [البرهنة على وجودالله]

١/٧١ بسم الله الرحمن الرحيم ، عونك اللهم يارب ، وصلى الله على سيدنا عمد وآله وسلم .

قال الشيخ الفقيه العلامة الأوحد أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد ابن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن رشد رضى الله عنه ، ورحمه بمنه . (١)

وبعد حمد الله الذي اختص من يشاء بحكته ، ووفقهم لفهم شريعته ، واتباع سنته ، وأطلعهم ، من مكنون علمه ومفهوم وحيه ومقصد رسالة نبيه إلى خلقه / ، على ما استبان به عندهم زيغ الزائغين من أهل ملته ، برس وتحريف المبطلين من أمته ، وانكشف لهم أن من التأويل ما لم يأذن الله ورسوله به ؛ وصلواته التامة على أمين وحيه ، وخاتم رسله وعلى آله وأسرته ؛ فإنه لما كنا قد بينا قبل هذا ، في قول أفردناه (٢) ، مطابقة الحكمة للشرع ، وأمر الشريعة بها ، وقلنا (٣) هناك إن الشريعة قسمان : ظاهر

<sup>(</sup>۱) يبدأ مخطوط «ب» ، رقم ۱۳۳ « حكمة » المسكتبة التيمورية هكذا : « بسم الله الرحمن الرحم ، وبه نستمين ، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مجل وعلى آله وصحبه أجمين : قال الفقيه الأجل الأوحد العلامة الصدر السكبير القاضى الأعدل أبو الوليد مجل ابن أحمد بن رشد رضى الله عنه ورحمه . أما بعد »

أما في مخطوط \* \* رقم ١٢٩ \* حكمة \* من المسكمة التمجيدية فيبدأ السكلام بقوله : قال الفقية الأجل الأمجد القاضي الإمام الأوحد فاضل الحسكاء أبو الوليد مجلبن أحمد بن رشد رضى الله عنه (٢) يشير ابن رشد هنا إلى رسالته المسهاة : فصل القال فيها بين الشريعة والحسكمة من الاتصال ، وهي الرسالة التي يدلل فيها على وجوب موافقة العقل الشريعة الإسسلامية من الوحية النظرية .

<sup>(</sup>٣) ق د ۱ ، د س ، : ظنا

ومؤول (١) وإن الظاهر منها هو (٢) فرض الجمهور ، وإن المؤول (١) هو (١) نوض العلماء ؛ وأما الجمهور ففرضهم فيه حمله على ظاهره و ترك تأويله ، وإنه لا يحل للعلماء أن يفصحوا بتأويله للجمهور ، كما قال على رضى اقد عنه : «حدثوا الناس بما يفهمون ، أنريدون أن يكذب الله ورسوله ؟ ، — فقد وأيت أن أقص ، في هذا الكتاب ، عن الظاهر من العقائد التي قصد وأيت أن أقص ، في ذلك كله ، مقصد الشارع صلى الله عليه وسلم ، بحسب الجهد والاستطاعة ، فإن الناس قد اضطربوا في هذا المعنى كل الاضطراب في هذه الشريعة ، حتى حدثت فرق ضالة ، وأصناف ختلفة : كل واحد منهم يرى أنه على الشربعة الأولى ، وأن من خالفه إما عبتدع ، وإما كافر مستباح الدم والمال ، وهذا كله عدول عن مقصد الشارع ، وسببه ماعرض لهم من الضلال عن فهم مقصد الشريعة .

و أشهر هذه الطوائف في زماننا هذا أربعة : الطائفة التي تسمى بالأشعرية، وهم الذين يرى أكثر الناس اليوم أنهم أهل السنة ، والتي تسمى بالمعتزلة (٢٠)، والطائفة التي تسمى بالمعاطنية ، والطائفة التي تسمى بالحشوية .

را وكل هذه / الطوائف قد اعتقدت فى الله اعتقادات مختلفة ، وصرفت كثيراً من ألفاظ الشرع عن ظاهرها إلى تأويلات نزلوها على تلك الاعتقادات ، وزعموا أنها (٧) الشريعة الأولى التى قصد بالحل عليها جميع الناس ، وأن من زاغ عنها فهو إما كافر ، وإما مبتدع . وإذا تؤملت جميعها وتؤمل مقصد الشرع ظهر أن جلها أغاديل محدثة و تأويلات مبتدعة . وأنا أذكر من ذلك ما يجرى بجرى العقائد الواجبة فى الشرع التي لا يتم الإيمان

<sup>(</sup>۱) في « س » : مأول (۲) سقطت في «ا» ، «ب»

<sup>(</sup>٣) في «س» المأول (٤) سقطت في «ل» ، «ب»

<sup>(</sup>ه) في «س» : وتحرى (٦) في «س» المتذلة

 <sup>(</sup>٧) في «١»: وزعم كل واحد منهم أن اعتقاده هو الشريعة النج .

إلا بها ، وأتحرى فى ذلك كله مقصد الشارع صلى الله عليه وسلم ، دون. ما جعل أصلا في الشرع وعقيدة من عقائده ، من رقبُل التأويل الذي ليس بصحيح .

وابتدى من ذلك بتعريف ما قصد الشارع أن يعتقده الجمهور في الله تبارك وتعالى (١) ، والطرق التي سلك بهم في ذلك ، وذلك في الكتاب (١). العزيز. فلنبتدئ (٣) من ذلك بمعرفة الطريق التي تفضي إلى وجود الصانع؛ إذ كانت أول معرفة يجب أن يعرفها المكلف. وقبل ذلك ، فينبغي أن نذكر آراء تلك الفرق المشهورة في ذلك فنقول:

أما الفرقة التي تدعى بالحشوية فإنهم قالوا : إن طريق معرفة(٤) وجود الله تعالى هو السمع لا العقل ، أعنى أن الإيمان بوجوده الذي كلف الناس التصديق به يمكني فيه أن يتلقى من صاحب الشرع ، ويؤمن به إيماناً ، كما يتلقى منه أحوال المعاد، وغير ذلك مما لامدخل فيه للعقل ـــ وهذه الفرقة الضالة الظاهر من أمرها أنها مقصرة عن مقصود الشرع في الطريق (٥) التي نصبها للجميع مفضية إلى معرفة وجود الله تعالى ، ودعاهم من قِبَلما إلى الإقرار به . وذلك أنه يظهر ، من غير ما آية /من كتاب الله تعالى(٦) ، أنه ٢٧/٠٠ دعا الناس فيها إلى التصديق بوجود البارى سبحانه بأدلة عقلية منصوص عليها فيها ، مثل قوله تبارك و تعالى : « يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلـكم، الآيات(٧)، ومثل قوله تعالى : , أفى الله شك فاطر السموات، إلى غير ذلك من الآيات الواردة في هذا المعني.

وليس لقائل أن يقول: إنه لو كان ذلك واجباً على كل من آمن بالله،

<sup>(</sup>۱) في «س» تبرك وتعالى

<sup>(</sup>٣) في «١» ، «ب» : ونبدأ

<sup>(</sup>ه) في «ا» : الطريقة (٦) سقطت في د ١، ب ،

<sup>(</sup>٧) في ﴿ ١ ، بِ ، : الآية

<sup>(</sup>۲) في «س» : المكتب

<sup>(£)</sup> في «س» : معرفة طريق

أعنى أن لا يصح إيمانه إلا من قِبَل وقوعه عن هذه الآدلة ، لمكان الذي صلى الله عليه وسلم لا يدعو أحداً إلى الإسلام إلا عرض عليه هذه الآدلة ، فإن العرب كلما (١) تعترف بوجو دالبارئ سبحانه . ولذلك قال تعالى: ولأن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله،، ولا يمتنع أن يوجد من الناس من تبلغ به فدامة العقل (٢) و بلادة القريحة إلى أن لا يفهم شيئاً من الأدلة الشرعية التي نصبها صلى الله عليه وسلم للجمهور . وهذا فهو أقل الوجود . فإذا وجد ففرضه الإيمان بالله من جهة السماع . فهذه حال الحشوية مع ظاهر الشرع .

وأما الأشعرية فإنهم رأوا أن التصديق بوجود الله تبارك (٢) وتعالى لا يكون إلا بالعقل . لكن سلكوا في ذلك طرقاً ليست مى الطرق الشرعية التى نبه الله عليها ، ودعا الناس إلى الإيمان به من قبلها . وذلك أن طريقتهم للشهورة انبنت على بيان أن العالم حادث ، وانبنى عندهم حدوث العالم على القول بتركيب الأجسام من أجزاء لا تتجزأ ، وأن الجزء الذى لا يتجزأ محدث ، والأجسام محدثة بحدوثه . وطريقتهم التى سلكوا فى بيان حدوث الجزء الذى لا يتجزأ ، وهو الذى يسمونه الجوهو الفرد ، بيان حدوث الجزء الذى لا يتجزأ ، ومع ذلك فهى طريقة غير برهانية ، ولا مفضية بيقين فضلا عن الجمهور . ومع ذلك فهى طريقة غير برهانية ، ولا مفضية بيقين إلى وجود البارى "سبحانه. (٤)

وذلك أنه إذا فرضنا أن العالم محدث لزم — كما يقولون — أن يكون له ولا بد فاعل محدوث . و المكن يعرض فى وجود هذا المحدوث شك ليس فى قوة صناعة المكلام الانفصال عنه ، وذلك أن هذا المحدوث لسنا نقدر أن

<sup>(</sup>٢) في د ١ : الطبح

<sup>(</sup>٤) سقطت في كل من «١» ، «ب»

<sup>(</sup>۱) فی «۱» نهکانت کامها

<sup>(</sup>٣) في د س ، : تبرات و تمالي

نجعله أزلياً ولا محدثاً . أما كونه محدثاً فلأنه يفتقر إلى محدث ، وذلك المحدث إلى محدث ، ويمر الامر إلى غير نهاية ، وذلك مستحيل . وأما (١) كونه أزلياً فإنه يجب أن يكون فعله المتعلق بالمفعولات أزلياً ، فتكون المفعولات أزلية ، والحادث يجب أن يكون وجوده متعلقاً بفعل حادث ؛ اللهم إلا لو سلموا أنه يوجد فعل حادث عن فاعل قديم ، فإن المفعول لا بد أن يتعلق به فعل الفاعل ؛ وهم لا يسلمون ذلك . فإن من أصولهم أن المقارن للحوادث حادث ، وأيضاً إن كان الفاعل حيناً يفعل ، وحيناً لا يفعل ، فيسال أيضاً في تلك العلة مثل هذا السؤال ، وفي علة العلة ، فيمر الامر في غير نهاية .

وما يقوله المتكلمون فى جواب هذا ، من أن الفعل الحادث كان بإرادة قديمة ، ليس بمنج ولا مخلص من هذا الشك ؛ لأن الإرادة غير الفعل المتعلق بإيجاده بالمفعول . وإذا كان المفعول حادثاً فواجب أن يكون الفعل المتعلق بإيجاده حادثاً ، وسواء فرضنا الإرادة قديمة أو حديثة ، متقدمة على الفعل أو معه، فكيفا كان فقد يلزمهم : إما أن يجوزوا على القديم أحد ثلاثة / أمور : ٣٠/ إما إرادة حادثة وفعل حادث ، وإما فعل حادث وإرادة قديمة ، وإما فعل قديم وإرادة قديمة ، والحادث ليس يمكن أن يكون عن فعل قديم بلا واسطة، قديم وإرادة قديمة ، والحادث ليس يمكن أن يكون عن فعل قديم بلا واسطة، أن سلمنا لهم أنه يوجد عن إرادة قديمة . ووضع الإرادة نفسها هى للفعل غير الفاعل ، وغير المعقل . وهو كفرض مفعول بلا فاعل ، فإن الفعل غير الفاعل ، وغير المفحول وغير الإرادة . والإرادة هى شرط الفعل كا الفعل ، وأيضاً فهذه الإرادة القديمة يجب أن تتعلق بعدم الحادث دهراً لا الفعل ، وأيضاً فهذه الإرادة القديمة يجب أن تتعلق بعدم الحادث دهراً لانهاية له [ إذ كان الحادث معدوماً دهراً لانهاية له ] (٢٠) ، فهى لا تتعلق

<sup>(</sup>١) في «ب» وفي «س» وفي نسخة موللر : وإنما .

 <sup>(</sup>٢) سقطت هذه الجلة من مخطوط «ب» .

بالمراد في الوقت الذي اقتضت إيجاده إلا بعد انقضاء دهر لانهاية له ، وما لانهاية له لاينقضى . فيبجب ألا يخرج هذا المراد إلى الفعل أو ينقضى دهر لانهاية له ، وذلك متنع . وهذا هو بعينه برهان المتكلمين الذي اعتمدوه في حدوث دورات الفلك . وأيضاً فإن الإرادة التي تتقدم المراد ، وتتعلق به بوقت مخصوص ، لابد أن يحدث فيها ، في وقت إيجاد المراد ، عزم على الإيجاد لم يكن قبل ذلك الوقت؛ لأنه إن لم يكن في المريد ، في وقت الفعل ، الايجاد لم يكن قبل ذلك الوقت؛ لأنه إن لم يكن في المريد ، في وقت الفعل ، حالة زائدة على ما كانت عليه في الوقت الذي اقتضت الإرادة عدم الفعل ، لم يكن وجود ذلك الفعل عنه ، في ذلك الوقت ، أولى من عدمه ، إلى ما في هذا كله من التشعيب والشكوك العويصة التي لا يتخلص منها العلماء المهرة بعلم السكلام والحكمة ، فضلا عن العامة . ولو كلف الجمور العلم من هذه الطرق لكان من باب تكليف مالا يطاق .

وأيضاً فإن الطرق التي سلك هؤلاء القوم في حدوث العالم قد جمعت بين هذين الوصفين معا ، أعني / أن الجمهور ليس في طباعهم قبولها ، ولا هي مع هذا برهانية . فليست تصلح لا للعلماء ولا للجمهور . ونحن ننبه على ذلك ههنا (١) بعض التنبيه ، فنقول : إن الطرق التي سلكوا(١) في ذلك طريقان : أحدهما ، وهو الآشهر الذي اعتمد عليه عامتهم ، ينبني على ثلاث مقدمات هي بمنزلة الآصول لما يرومون إنتاجه عنها من حدوث العالم : إحداها أن الجواهر لا تنفك من الآعراض ، أي لا تخلو منها ، والثانية أن الآعراض حادث ، والثانية أن ما لا ينفك عن الحوادث حادث ، أعنى مالا يخلو من الحوادث هو حادث .

فأما المقدمة الأولى ، وهي القائلة إن الجواهر لا تتعرى من الأعراض،

<sup>(</sup>١) سقطت في كل من «١» و « ب » .

<sup>(</sup>Y) في « ۱ » : سلكوها .

فإن عنوا بها الآجسام المشار إليها القائمة بذاتها فهى مقدمة صحيحة . وإن عنوا بالجوهر الجزء الذى لا ينقسم ، وهو الذى يريدونه بالجوهر الفرد، فقيها شك ليس باليسير . وذلك أن وجود جوهر غير منقسم ليس معروفا بنفسه ، وفي وجوده أقاويل متضادة شديدة التعاند ، وليس في قوة صناعة الحكلام تخليص الحق منها ، وإنما ذلك لصناعة البرهان . وأهل هذه الصناعة قليل جداً . والدلائل التي تستعملها الاشعرية في إثباته هي خطبية (۱) في الاكثر . وذلك أن استدلالهم المشهور في ذلك هو أنهم يقولون : إن من المعلومات الاول أن الفيل مثلا إنما نقول فيه إنه أعظم من النملة ، من قبل زيادة أجزاء فيه على أجزاء النملة . وإذا كان ذلك من المعلومات الاجزاء ، وليس هو واحدا بسيطاً . وإذا كذلك فهو مؤلف من تلك الاجزاء ، وليس هو واحدا بسيطاً . وإذا كذلك فهد الجسم فإليها ينحل . وإذا تركب فنها يتركب .

وهذا الغلط إنما دخل عليهم من شبه الكمية المنفصلة بالمتصلة . فظنوا يه إن ما يلزم في المنفصلة يلزم في المتصلة . وذلك أن هذا إنما يصدق في العدد (٢) ، أعنى أن نقول : إن عدداً أكثر من عدد من قِبَل كثرة الاجزاء الموجودة فيه ، أعنى الوحدات . وأما السكم المتصل فليس يصدق ذلك فيه . ولذلك نقول في السكم المتصل : إنه أعظم وأكبر ، ولا نقول : إنه أكثر وأقل ، ولا نقول : إنه أكثر وأقل ، ولا نقول : أكبر وأصغر . وعلى هذا القول ، فتسكون الاشياء كلها أعدادا ، ولا يكون أكبر وأصغر . وعلى هذا القول ، فتسكون صناعة المندسة هي صناعة العدد بعينها . هناك عظم متصل أصلا ، فتسكون صناعة المندسة هي صناعة العدد بعينها . ومن المعروف بنفسه أن كل عظم فإنه ينقسم بنصفين ، أعنى الاعظام ومن المعروف بنفسه أن كل عظم فإنه ينقسم بنصفين ، أعنى الاعظام والذي

<sup>(</sup>۱) مكذا في «س» ، « ۱ » ، «ب» ، ونسخة موالر : وفي طبعة مصر : خطابية .

<sup>(</sup>٢) في هامش «س» توجد العبارة الآتية : انظر الفرق بين السكم المتصل والمنفصل ـ

<sup>(</sup>٣) في ١ ، ب : أو أقل .

يمكن أن يعرض (1) عليه فى وسطه نهاية يلتق عندها طرفا القسمين جميعا، وليس يمكن ذلك فى العدد.

لكن يعارض هذا أيضاً أن الجسم ، وسائر أجزاه المكم المتصل ، يقبل الانقسام ، وكل منقسم فإما أن ينقسم إلى شيء منقسم أو إلى شيء غير منقسم فإن انقسم إلى غير منقسم فقد وجدنا الجزء الذي لا ينقسم ، وإن انقسم إلى منقسم عاد السؤال أيضاً في هذا المنقسم : هل ينقسم إلى منقسم أو إلى غير منقسم ؟ فإن انقسم إلى غير نهاية كانت في الشيء المتناهي أجزاء لانهاية لها. ومن المعلومات الأول أن أجزاء المتناهي متناهية .

ومن الشكوك المعتاصة التى تلزمهم أن يسألوا : إذا حدث الجزء الذى لا يتجزأ ما القابل لنفس الحدوث؟ فإن الحدوث عرض من الأعراض، وإذا وجد الحادث فقد ارتفع الحدوث. فإن من أصولهم أن الأعراض. ١/٢٠ لانفارق/ الجواهر(٢). فيضطرهم الآمر إلى أن يضعوا الحدوث من موجود ما، ولموجود ما، ولموجود ما.

وأيضا فقد يسألون: إن كان الموجود يكون من غير عدم فباذا يتعلق فعل الفاعل؟ فإنه ليس بين العدم والوجود وسط عندهم. وإن كان ذلك كذلك ، وكان فعل الفاعل لايتعلق عندهم بالعدم ، ولا يتعلق بما وجد و فرغ من وجوده ، فقد ينبغى أن يتعلق بذات متوسطة بين العدم والوجود. وهذا هو الذى اضطر المعتزلة إلى أن قالت إن فى العدم ذاتاً ما . وهؤلاء أيضاً يلزمهم أن يوجد ما ليس بموجود بالفعل موجوداً بالفعل . وكلتا الطائفتين يلزمهم أن يقولوا بوجود الخلاء .

فهذه الشكوك \_ كما ترى \_ ليس في قوة صناعة الجدل حلما . فإذا ا

<sup>(</sup>١) في « ١ » : يغرض.

<sup>(</sup>٢) سقطت من دس،

يجب ألا يجعل هذا مبدأ لمعرفة الله تبارك وتعالى ، وبخاصة للجمهور . فإن طريقة معرفة الله تعالى أوضح من هذه ، على ماسنبين من قولنا بعد .

\* \* \*

وأما المقدمة الثانية، وهي القائلة إن جميع الآعراض محدثة، فهي مقدمة مشكوك فيها . وخفاء هذا المعني فيها كخفائه في الجسم . وذلك أنا إنما شاهدنا بعض الآجراض ، فلا فرق في شاهدنا بعض الآجراض ، فلا فرق في النقلة من الشاهد، في كليهما ، إلى الغائب . فإن كان واجباً في الآعراض أن ينقل حكم الشاهد منها إلى الغائب ، أعني أن نحكم بالحدوث على ما لم نشاهده منها ، قياساً على ماشاهدناه ، فقد يجب أن يفحل ذلك في الآجسام، و فلك و نستغني عن الاستدلال بحدوث الآعراض على حدوث الآجسام . وذلك أن الجسم السهادى ، وهو المشكوك في إلحاقه بالشاهد، الشك في حدوث مراس أعراضه كالشك في حدوث المنهم المنهادى ، وهو المشكوك في إلحاقه بالشاهد، الشك في حدوث المراس أعراضه . ولذلك ينبغي أن نجعل الفحص عنه من أمر حركته ، وهي أعراضه . ولذلك ينبغي أن نجعل الفحص عنه من أمر حركته ، وهي طريق الحواص ، وهي التي خص اقه به إبراهيم عليه السلام في قوله : طريق الحواص ، وهي التي خص اقه به إبراهيم عليه السلام في قوله : وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات والآدض وليكون من الموقنين،؛ واعتقدوا أنها آلهة .

وأيضاً ،فإن الزمان من الاعراض ، ويعسر تصور حدوثه ؛ وذلك أن كل حادث فيجب أن يتقدمه العدم بالزمان . فإن تقدم عدم الشيء على الشيء لا يتصور إلا من قبل الزمان . وأيضاً ، فإن المكان الذي يكون فيه العالم ، إذا كان كل متكون بالمكان سابقاً له ، يعسر تصور حدوثه أيضاً ؛ لانه إن كان خلاء \_ على رأى من يرى أن الخلاء هو المكان \_ احتاج أن

يتقدم حدوثه – لمن فرض حادثاً – خلاء آخر . وإن كان المكان نهاية الجسم المحيط بالتمكن (١) ، على الرأى الثانى ، لزم أن يكون ذلك الجسم في مكان ، فيحتاج الجسم إلى جسم ، و يمر الأمر إلى غير نهاية .

وهذه كاما شكوك عويصة ، وأدلتهم التي يلتمسون بها بيان إبطال قدم الاعراض إنما هي لازمة لمن يقول بقدم ماييس منها حادثاً ، أعني من يضع أن جميع الاعراض غير حادثة . وذلك أنهم يقولون : إن الاعراض التي يظهر المحس أنها حادثة ، إن لم تمكن حادثة فإما أن تمكون منتقلة من محل إلى محل ، وإما أن تمكون كامنة في المحل الذي ظهرت فيه قبل أن تظهر . بيطلون هذين / القسمين ، فيظنون أنهم قد بينوا أن جميع الاعراض حادثة . وإنما بان من قولهم أن ما يظهر من الاعراض حادثا فهو حادث ، لا مالا يظهر حدوثه ، ولا ما لا يشك في أمره ، مثل الاعراض الموجودة في الاحرام الساوية : من حركانها وأشكالها ، وغير ذلك . فتؤول أدانهم على حدوث جميع الاعراض إلى قياس الشاهد على الغائب ، وهو دليل خطبي (۲) إلا حيث النقلة معقولة بنقسها ، وذلك عند التيقن باستواء طبيعة الشاهد والغائب .

\* \*

وأما المقدمة الثالثة ، وهى القائلة إن مالا يخلو من الحوادث فهو حادث ، فهى مقدمة مشتركة الاسم ؛ وذلك أنه يمكن أن تفهم على معنيين : أحدهما مالا يخلو من جنس الحوادث ، ويخلو من آحادها ، والمعنى الثانى مالا يخلو من واحد منها مخصوص مشار إليه ، كأنك قلت : مالا يخلو من هذا السواد المشار إليه . فأما هذا المفهوم الئانى فهو صادق ، أعنى ما لا يخلو عن عرض

<sup>(</sup>١) في ﴿أَهُ : الْمُتَّمَّكُنَّ

<sup>(</sup>۲) مكذا في «س» ، «ا» ، «ب» ونسخه مولار .

مشار إليه ، وذلك العرض حادث ، أنه يجب ضرورة أن يكون الموضوع له حادثاً ؛ لأنه إن كان قديماً فقد خلا من ذلك العرض ، وقد كنا فرضناه لا يخلو ، هذا خلف (١) لا يمكن . وأما المفهوم الأول ، وهو الذي يريدونه، فليس بلزم عنه حدوث المحل ، أعنى الذي لا يخلو من جنس الحوادث ، لأنه يمكن أن يتصور المحل الواحد ، أعنى الجسم ، تتعاقب عليه أعراض غير متناهية : إما متضادة وإما غير متضادة ؛ كأنك قلت حركات لا نهاية لها ،. كما يرى ذلك كثير من القدماء في العالم أنه يتكون واحد(٢) بعدآخر .و لهذا لما شعر المتأخرون من المتكلمين بوهى /هذه المقدمة راموا شدها و تقويتها ٢٠١١ بأن بينوا ، في زعمهم ، أنه لا يمكن أن تتعاقب على محل واحد أعراض لانهاية لها.وذلك أنهم زعموا أنه يجب عن هذا الموضع ، ألا يوجد منها في المحل عرض ما مشار إليه إلا وقد وجدت قبله أعراض لانهاية لها، وذلك يؤدى إلى امتناع الموجود منها ، أعنى المشار إليه ؛ لأنه يلزم ألا يوجد إلا بعد انقضاء مالا نهاية له . ولما كان مالا نهاية له لا ينقضي ، وجب ألا يوجد هذا المشار إليه ، أعنى المفروض موجوداً . مثال ذلك أن الحركة الموجودة اليوم للجرم السماوى ، إن كان قد وجد قبلها حركات لانهاية لها. فقد كان بجب ألا توجد. (٣) ومثلوا لذلك برجل قال لرجل: و لا أعطيك هذا الدينار حتى أعطيك قبله دنانير لا نهاية لها ، . فليس يمكن أن يعطيه ذلك الدينار المشار إليه أبدا . وهذا التمثيل ليس بصحيح ؛ لأن في هذا وضع مبدآ و نهاية , ووضع ما بينهما غير متناه ، لأن قوله وقع في زمان

<sup>(</sup>١) في ﴿سَ ﴾ : خُلْف . أما في بقية النسخ فقد أخطأ النساخ وكتبوها : هذا خلو .

<sup>(</sup>٢) هكذا في جميع النسخ .

<sup>(</sup>٣) هذا هو دليل الكندى أيضا على حدوث العالم : إذ ببنيه على القضية القائلة بأن غير المتناهى لا يمكن أن يتحقق كله بالقعل . فاذا كان العالم قديما فان حركته في اللحظة الحاضرة تسبق من لا نهاية له ، وهذا مستحيل ، لأن الزمن اللامتناهى لايمكن أن يتحقق فعلا .

محدود، وإعطاؤه الدينار يقع أيضاً في زمن (١) محدود. فاشترط هو أن يعطيه الدينار في زمان يكون بينه وبين الزمان الذي تكلم فيه أزمنة لانهاية لها، وهي التي يعطيه فيها دنانير لانهاية لها، وذلك مستحيل. فهذا التمثيل بين من أمره أنه لايشبه المسألة الممثل بها.

وأما قولهم وإن مايوجد بعد وجود أشياء لانهاية لها لايمكن وجوده، فليس صادقاً في جميع الوجوه؛ وذلك أن الأشياء التي بعضها قبل بعض، توجد على نحوين: إما على جمة الدور ، وإما على جمة الاستقامة . فالتي توجد على جهة الدور الواجب فيها أن تكون غير متناهية ، إلا أن يعرض ١٠ / ١ / عنها ما ينهيها . مثال ذلك أنه إن كان شروق فقد كان غروب ، وإن كان غروب فقد كان شروق ، فإن كان شروق فقد كان شروق . وكذلك إن كان غيم فقد كان بخار صاعد من الأرض، وإن كان بخارصاعد من الأرض فقد ابتلت الأرض، فإن كان ابتلت الأرض فقد كان مطر، وإن كان مطر فقد كان غيم، فإن كان غيم فقد كان غيم . وأما الني تـكون على استقامة (٢) مثل كون الإنسان من الإنسان، وذلك الإنسان من إنسان آخر. فإن هذا إن كان بالذات لم يصح أن يمر إلى غير نهاية ؛ لأنه (٣) إذا لم يوجد الأول من الأسباب لم يوجد الآخير . وإن كان ذلك بالعرض ، مثل أن يـكون الإنسان بالحقيقة عن فاعل آخر غير الإنسان الذي هو الأب ، وهو المصور له ، ويكون الآب إنما منزلته منزلة الآلة من الصانع فليس يمتنع ، إن وجد ذلك الفاعل يفعل فعلا لانهاية له ، أن منهدلة ، ألات متبدلة ، أشخاص لانهاية لها . وهذا كله ليس يظهر في هذا الموضع . وإنما سقناه ليعرف أن ماتوهم القوم من هذه الأشياء أنه برهان فليس برهاناً ، ولا هو من الأقاويل

<sup>(</sup>۱) في «۱» ، «ب» : زمان

<sup>(</sup>٢) في «١» ، «ب» : الاستقامة

<sup>(</sup>٣) في «١» ، «س» : ولأنه .

التى تليق بالجمهور، أعنى البراهين البسيطة التى كلف الله بها الجميع من عباده الإيمان به. فقد تبين لك من هذا أن هذه الطريقة ليست برهانية صناعية، ولا شرعية. (١)

\* \* •

وأما الطريقة الثانية فهى التى استنبطها أبو المعالى فى رسالته المعروفة بالنظامية . ومبناها على مقدمتين : إحداهما أن العالم ، بجميع ما فيه ، جائز أن يكون على مقابل ماهو عليه [حتى يكون من الجائز مثلا أصغر بما هو ، وأكبر بما هو ] (٢) ، أو بشكل آخر غير الشكل الذى هو عليه ، / أو عدد به المحسامه غير العدد الذى هو (٣) عليه ، أو تكون حركة كل متحرك منها الحجمة ضد الجهة التى يتحرك إليها ، حتى يمكن فى الحجر أن يتحرك إلى جهة ضد الجهة التى يتحرك إليها ، حتى يمكن فى الحجر أن يتحرك إلى فوق ، وفى النار إلى أسفل ، وفى الحركة الشرقية أن تسكون غربية ، وفى الحركة الشرقية أن تسكون غربية ، وفى الحركة الثانية : أن الجائز محدك ، وله محدث ، وله محدث ، أى فاعل صيره بأحد (١) الجائزين أولى منه بالآخر .

فأما المقدمة الأولى فهى خطبية ، وفى بادى الرأى . وهى أما فى بعض أجزاء العالم فظاهر كذبها بنفسه ، مثل كون الإنسان موجوداً على خلقة غير هذه الحلقة التى هو عليها . وفى بعضه الآمر فيه مشكوك ، مثل كون الحركة الشرقية غربية والغربية شرقية ، إذ كان ذلك ليس معروفاً بنفسه باذكان يمكن أن يكون لذلك علة غير بيئة الوجود بنفسها، أو تكون من العلل الحقية على الإنسان . ويشبه أن يكون ما يعرض للانسان، فى أول الآمر، عند

<sup>(</sup>١) في المخطوط رقم ١٢٩ وهو مخطوط ١٠ توجد زيادة قدرها ١٥ سطرا في ورقات -

١٤ ، ١٠ ، ١٦ . وهي تعليق على المتن أدخله الناسخ في صلب السكتاب .

<sup>(</sup>٢) سقط هذا الجزء في المخطوط رقم ١٣٣ ، وهو مخطوط «ب»

<sup>(</sup>۴) نی دس» : می

<sup>(</sup>٤) باحدى: في جهيم النسخ

النظر في هذه الأشياء شبها بما يعرض لمن ينظر في أجزاء المصنوعات ، من غير أن يكون من أهل تلك الصنائع . وذلك أن الذي هذا شأنه قد سبق إلى ظنه أن كل ما في تلك المصنوعات ، أوجلها ، مكن أن يكون بخلاف ماهو علية ، ويوجد عن هذا المصنوع ذلك الفعل بعينه الذي صنع من أجله ، أعنى غايته . فلا يكون في ذلك المصنوع عند هذا موضع حكمة . وأما الصانع والذي يشارك الصانع في شيء من علم ذلك فقد يرى أن الأمن بضد ذلك ، وأنه ليس في المصنوع إلا شي واجب ضروري ، أو ليسكوني به المصنوع أنم وأفضل ، إن لم يكن ضرورياً فيه ، وهذا هو معنى الصناعة . به المصنوع أنم وأفضل ، إن لم يكن ضرورياً فيه ، وهذا هو معنى الصناعة .

فهذه المقدمة من جهة أنها خطبية قد تصلح لإقناع الجميع . ومن جهة أنها كاذبة ومبطلة لحسكة الصانع فليست تصلح لهم . وإنما صارت مبطلة للحكمة ؛ لأن الحكمة ليست شيئاً أكثر من معرفة أسباب الشيء . وإذا لم تسكن للشيء أسباب ضرورية تقتضي وجوده ، على الصفة التي هو بها ذلك النوع موجود ، فليس ههنا معرفة يختصبها الحسكيم الحالق دون غيره . كا أنه لو لم يكن ههنا أسباب ضرورية في وجود الأمور المصنوعة لم تسكن أنه لو لم يكن ههنا أسباب ضرورية في وجود الأمور المصنوعة لم تسكن وأى حكمة كانت تحميع أفعاله وأعماله وأى حكمة كانت تحميع أفعاله وأعماله مثلا يتأتى بالأذن كما يتأتى بالمين ، والشم بالعين كما يتأتى بالأنف . وهذا مثلا يتأتى بالأذن كما يتأتى بالمعنى الذي سمى (٢) به نفسه حكما ، أمالى كله إبطال للحكمة ، وإبطال للمعنى الذي سمى (٢) به نفسه حكما ، أمالى وتقدست أسماؤه عن ذلك .

0 0 0

<sup>(</sup>۱) فی دب، وأی حکمة تـکون (۲) فی د س، سما .

وقد نجد أن ابن سينا يذعن لهذه المقدمة بوجه ما ؛ وذلك أنه يرى أن كل موجود ما ، سوى الفاعل ، فهو ، إذا اعتبر بذاته ، ممكن وجائز ، وأن هذه الجائزات صنفان : صنف هو جائز باعتبار فاعله ، وصنف هو واحب باعتبار فاعله ، ممكن باعتبار ذاته ، وأن الواجب بجميع الجهات هو الفاعل الأول . وهذا قول فى غاية السقوط ؛ وذلك أن الممكن فى ذاته وفى جوهره ليس يمكن أن يعود ضروريا من قبل فاعله إلا لو انقلبت طبيعة الممكن إلى طبيعة الضرورى . فإن قيل إنما يعنى بقوله ممكنا باعتبار ذاته أى (١) / أنه متى تُوهِّم فاعله مر تفعاً ارتفع هو ، قلنا هذا الارتفاع هو ٨٠/ مستحيل . وليس هذا موضع الكلام مع هذا الرجل . ولكن للحرص على المكلام معه فى الأشياء التى اخترعها هذا الرجل استجر"نا القول إلى عيث كنا فنقول :

وأما القضية الثانية ، وهى القائلة إن الجائز محدث ، فهى مقدمة غير بينة بنفسها . وقد اختلف فيها العلماء : فأجاز ، أفلاطون ، أن يكون شيء جائز أزليا ، ومنعه أرسطو . وهو مطلب عويص . ولن تنبين حقيقته إلا لأهل صناعة البرهان (٢) ، وهم العلماء الذين خصهم الله تبارك [وتعالى] (٣) بعلمه ، وقرن شهادتهم في الكتاب العزيز بشهادته وشهادة ملائكته .

وأما أبو المعالى فإنه رام أن يبين هذه المقدمة بمقدمات: إحداها أن اللجائز لابد له من مخصص يجعله بآحد الوصفين الجائزين أولى منه بالثانى، والثانية أن هذا المخصص لا يكون إلا مريدا، والثالثة أن الموجود عن

<sup>(</sup>۱) غير موجودة في د ب ، .

<sup>(</sup>٢) انظر مناقشة ابن رشد لفسكرة المكن والواجب عند ابن سينا في كتابنا « نظرية المعرفة عند ابن رشد وتأويلها عند توماس الأكوبني » ــ الأنجلو المصرية سنة ١٩٦٤ ص ١١١، وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) سقطت في مخطوط دا، ومخطوط «ب،

الإرادة هو حادث . ثم بسين أن الجائز يكون عن الإرادة ، أى عن فاعل مريد ، من قبَل أن كل فعل فإما أن يكون عن الطبيعة ، وإما عن الإرادة . والطبيعة ليس يكون عنها أحد الجائزين المائلين ، أعنى لاتفعل المماثل دون ماثله ، بل تفعلهما . مثال ذلك أن السقمو نيا(۱) ليست تجذب الصفراء التي في الجانب الأيمن من البدن مثلا دون التي في الآيسر . وأما الإرادة فهي التي تختص الشيء دون مماثله . ثم أضاف إلى هذه أن العالم مماثل كو نه في الموضع الذي خلق فيه من الجو الذي خلق فيه ، يريد الحلاء ، ليكونه الموضع الذي خلق فيه من الجو الذي خلق فيه ، يريد الحلاء ، ليكونه الموضع الذي خلق فيه من ذلك الخلاء . فأنتج عن ذلك أن العالم خلق عن إرادة .

والمقدمة القائلة إن الإرادة هي التي تخص أحد المهائلين صحيحة ، والقائلة إن العالم في خلاء يحيط به كاذبة ، أو غير بينة بنفسها . ويلزم أيضاً عن وضعه هذا الحلاء أمر شنيع عندهم ، وهو أن يكون قديماً ، لانه إن كان يحدثاً احتاج إلى خلاء .

وأما المقدمة القائلة إن الإرادة لا يكون عنها إلا مراد محدث فذلك شيء غير بين. وذلك أن الإرادة التي بالفعل فهي مع فعل المراد نفسه بلان الإرادة من المضاف . وقد تبين أنه إذا وجد أحد المضافين بالفعل وجد الآخر بالفعل ، مثل الآب والآبن ، وإذا وجد أحدهما بالقوة وجد الآخر بالقوة . فإن كانت الإرادة التي بالفعل حادثة فالمراد ولا بدحادث [ بالفعل] . (٣) وإن كانت الإرادة التي بالفعل قديمة فالمراد الذي بالفعل قديم . وأما الإرادة التي تتقدم المراد فهي الإرادة التي بالقوة ، الفعل قديم مرادها إلى الفعل ؛ إذ لم يقترن بتلك الإرادة الفعل أعنى التي لم يخرج مرادها إلى الفعل ؛ إذ لم يقترن بتلك الإرادة الفعل

<sup>(</sup>١) نبات يؤخذ صمغه ومجهف ، ويستخدم دواء في علاج الصفراء .

<sup>(</sup>٢) يريد بذلك أن العالم يمكن أن يحتل مكاناً في الفضاء مماثلا المكان الذي بوجد فيه الآن.

<sup>(</sup>٣) سقط ف «ب» .

الموجب لحدوث المراد. ولذلك هو بـ إن أنها ، إذا خرج مرادها ، أنها على نحو من الوجود لم تـ كن عليه قبل خروج مرادها إلى الفعل ؛ إذ كانت هي السبب في حدوث المراد بتوسط الفعل . فإذا لو وضع المتكلمون أن الإرادة حادثة لوجب أن يكون المراد محدثاً ولا بد .

والظاهر من الشرع أنه لم يتعمق هذا التعمق مع الجمهور. ولذلك لم يصرح لا بإرادة قديمة ولا حادثة ؛ بل صرح بما الاظهر منه أن الإرادة [موجدة موجودات](١) حادثة ؛ وذلك في قوله تعالى : . إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول/له كن فيكون . ، وإنما كان ذلك كذلك لأن الجمهور ١٠١٠ لا يفهمون موجو دات حادثة عن إرادة قديمة ؛ بلالحق أن الشرع لم يصرح في الإرادة لابحدوث ولا بقدم ؛ لكون هذا من المتشابهات في حق الأكثر . وليس بأيدى المتكلمين برهان قطعي على استحالة قيام إرادة حادثة في موجود قديم ؛ لأن الأصل الذي يعولون عليه في نني قيام الإرادة بمحل قديم هو المقدمة التي بينا وهنها(٢) ، وهي أن مالا يخلو عن الحوادث حادث. وسنبين هذا المعنى بيانا أتم عند القول في الإرادة. فقد تبين لك من هذا كله أن الطرق المشهورة للأشعرية في السلوك إلى معرفة الله سبحانه ليست طرقا نظرية بقينية [ولا طرقا شرعية يقينية .](٢). وذلك ظاهر لمن تأمل أجناس الآدلة المنبهـة ، في الـكمتاب العزيز ، على المعنى ، أعنى بمعرفة وجود الصانع. وذلك أن الطرق الشرعية إذا تؤملت وجدت ، في الأكثر ، قد جمعت وصفين : أحدهما أن تـكون يقينية ، والثياني أن تبكون بسيطة غير مركبة ، أعنى قليلة المقدمات ، فتبكون.

\$ ¢ ¢

نتائجها قريبة من المقدمات الأول.

<sup>(</sup>١) سقط هذا الجزء في نسخة «س».

<sup>(</sup>۲) في «١» ، «ب» وفي نسخة « مولار » : بيناها . (٣) سقطت في «ب» -

وأما الصوفية فطرقهم فى النظر ليست طرقا نظرية ، أعنى مركبة من مقدمات وأنيسة . وإنما يزعمون أن المعرفة بالله ، وبغيره من الموجودات ، شىء يلتى فى النفس عند تجريدها من العوارض الشهوانية ، وإقبالها بالفكرة على المطلوب ، ويحتجون لتصحيح هذا بظواهر من الشرع كثيرة ، مثل قوله تعالى : ، واتقوا الله ويعلم الله ، ، ومثل قوله تعالى : ، والذين جاهدوا فينا لهدينهم سبلنا ، ، ومثل قوله [ تعالى ] (1) : د إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ، إلى أشباه ذلك كثيرة يظن أنها عاضدة لهذا المعنى .

الم ونحن نقول: إن هذه الطريقة ، وإن سلمنا / وجودها ، فإنها ليست عامة للناس بماهم ناس . ولو كانت هذه الطريقة هي المقصودة بالناس البطلت طريقة النظر ، ولكان وجودها بالناس عبثاً . والقرآن كله إنما هو دعاء إلى النظر والاعتبار ، وتنبيه على طرق النظر . نعم لسنا ننسكر أن تكون إمانة الشهوات شرطاً في صحة النظر ، مثلها تكون الصحة شرطاً في ذلك ، لا أن إمانة الشهوات هي التي تفيد المعرفة بذاتها ، وإن كانت شرطاً فيها ، كما أن الصحة شرط في التعلم ، وإن كانت ليست مفيدة له . شرطاً فيها ، كما أن الصحة شرط في التعلم ، وإن كانت ليست مفيدة له . ومن هذه الجهة دعا الشرع إلى هذه الطريقة ، وحث عليها في جملتها حثاً ، أعنى على العمل ، لا أنها كافية بنفسها كما ظن القوم ؛ بل إن كانت نافعة في النظرية فعلى الوجه الذي قلنا . وهذا بـ "ين عند من أنصف ، واعتبر في النظرية فعلى الوجه الذي قلنا . وهذا بـ "ين عند من أنصف ، واعتبر في النظرية فعلى الوجه الذي قلنا . وهذا بـ "ين عند من أنصف ، واعتبر في النظرية فعلى الوجه الذي قلنا . وهذا بـ "ين عند من أنصف ، واعتبر في النظرية فعلى الوجه الذي قلنا . وهذا بـ "ين عند من أنصف ، واعتبر في النفسه .

\* \* \*

وأما المعتزلة فإنه لم يصل إلينا فى هذه الجزيرة من كتبهم شىء نقف منه على طرقهم النى سلكوها فى هذا المعنى. ويشبه أن تكون طرقهم من جنس طرق الأشعرية.

<sup>(</sup>١) لا توجد في دس»

فإن قبل: فإذا قد تبين أن هذه الطرق كلماليست و احدة منها هى الطريقة الشرعية التي دعا الشرع منها جميع الناس، على اختلاف فطرهم، إلى الإقرار بوجود البارى سبحانه، فما هى المطريقة الشرعية التي نبه السكستاب. الإقرار عليها، واعتمدتها الصحابة رضوان الله عليهم؟

قلنا: الطريق (١) التي نبه الكتاب العزيز عليها ، ودعا الكل من بابها ، إذا استقرى الكتاب العزيز ، ورجدت تنحصر في جنسين :

أحدهما : طريق الوقوف على العناية بالإنسان و خلق جميع الموجودات من أجلها (٢) ، و لنسم هذه دليل العناية .

والطريقة الثانية / مايظهر من اختراع جواهر الأشياء الموجودات ، . . المن مثل اختراع الحياة في الجماد والإدراكات الحسية والعقل، والمسم هذه دليل الإختراع.

فأما الطريقة الأولى فتنبئ على أصلين: أحدهما أن جميع الموجودات التي همنا موافقة لوجود الإنسان؛ والأصل الثانى أن هذه الموافقة هي ، ضرورة، من قبل فاعل قاصد لذلك مريد؛ إذ ليس يمكن أن تسكون هذه الموافقة بالاتفاق. فأما كونها موافقة لوجود الإنسان فيحصل اليقين بذلك باعتبار موافقة الليل والنهار والشمس والقمر لوجود الإنسان. وكذلك موافقة الأزمنة الأربعة له، والممكان الذي هو فيه أيضاً، وهو الأرض. وكذلك تظهر أيضاً موافقة كثير من الحيوان له والنبات والجماد وجزئيات كثيرة مثل الأمطار والآنهار والبحار، وبالجملة الأرض والماء والنار والحواء. وكذلك أيضاً تظهر العناية في أعضاء الإنسان وأعضاء الحيوان، أعنى كونها موافقة لحياته ووجوده.

<sup>(</sup>١) ف ﴿ ١ ﴾ الطرق .

<sup>(</sup>۲) في « ۱ » من أجله .

وبالجملة فمعرفة ذلك ، أعنى منافع الموجودات ، داخلة في هذا الجنس. ولذلك وجب على من أراد أن يعرف الله تعالى المعرفة التامة أن يفحص عن منافع جميع الموجودات .

وأما دلالة الاختراع فيدخل فيها وجود الحيوان كله، ووجود النبات ووجود النبات وحدد السموات ، وهذه الطريقة تنبنى على أصلين موجودين بالقوة في جميع فطر الناس:

أحدهما: أن هذه الموجودات مخترعة . وهذا معروف بنفسه في الحيوان والنبات ، كما قال تعالى : • إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له ، الآية . فإنا نرى أجساماً جمادية ثم تحدث فيها الحياة ، ١/٣١ فنعلم قطعاً / أن ههنا موجداً للحياة ومنعا بها ، وهو الله تبارك وتعالى. وأما السموات فنعلم ، من قبل حركاتها التي لاتفتر ، أنها مأمورة بالعناية بماههنا ، ومسخرة لنا . والمسخر المأمور مخترع من قبَل غيره ضرورة .

وأما الاصل الثانى فهو أن كل مخترع فله مخترع.

فيصح من هذين الأصلين أن للموجود فاعلا نحترعا له . وفي هذا الجنس دلائل كثيرة على عدد المخترعات . ولذلك كان واجباً على من أراد معرفة الله حق معرفته أن يعرف جواهر الأشياء ، ليقف على الاختراع الحقيق (۱) في جميع الموجودات ؛ لأن من لم يعرف حقيقة الشيء لم يعرف حقيقة الاختراع . وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى : «أولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شيء . ، وكذلك أيضاً من تتبع (۱) معنى الحسكمة في موجود موجود ، أعنى معرفة السبب الذي من أجله خلق ، والغاية المقصودة به ، كان وقوفه على دليل العناية أتم .

<sup>(</sup>١) يقابل هنا ابن رشد بين الاختراع الحقيق الذي هو من فعل الله ، والاختراع الإنساني الذي يتم في نطاق ماخلق الله .

<sup>(</sup>٢) في ﴿ س ﴾ : يتبع

فهذان الدليلان هما دليلا الشرع . وأما أن الآيات المنبهة على الأدلة المفضية إلى وجود الصانع سبحانه فى السكتاب العزيز هى منحصرة فى هذين الجنسين من الآدلة فذلك بيّن لمن تأمل الآيات الواردة فى السكتاب العزيز فى هذا المعنى . وذلك أن الآيات التى فى السكتاب العزيز فى هذا المعنى إذا تصفحت وجدت على ثلاثة آنواع : إما آيات تتضمن التنبيه على دلالة العناية ، وإما آيات تتضمن التنبيه على دلالة الاختراع ، وإما آيات تتمم الأمرين من الدلالة جميعاً .

فأما الآيات الني تتضمن دلالة العناية / فقط فمثل قوله تعالى : . ألم نجعل الهراب الأرض مهاداً والجبال أو تاداً ، إلى قوله ، وجنات الفافاً ، ، ومثل قوله : و تبارك الذي جعل في السماء بروجاً وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً ، ، ومثل قوله تعالى : . فلينظر الإنسان إلى طعامه ، الآية . ومثل هذا كثير في القرآن .

وأما الآيات التي تتضمن دلالة الاختراع فقط فمثل قوله تعالى: وفلينظر الإنسان مم خلق ، خلق من ماء دافق ، وممثل قوله تعالى: وأفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ، الآية ، وممثل قوله تعالى : ويا أيها الناس ضرب ممثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ، ومن هذا قوله تعالى ، حكاية عن قول إبراهيم : وإنى وجهت وجهى للذى فطر السموات والارض ، إلى غير ذلك من الآيات التي لا تحصى .

وأما الآيات التي تجمع الدلالتين فهي كثيرة أيضاً ؛ بل هي الأكثر ، مثل قوله تعالى : ويا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم و الذين من قبلكم ، إلى قوله : وفلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون . ، فإن قوله و الذي خلقكم والذين من قبلكم ، تنبيه على دلالة الاختراع ، وقوله : والذي جعل لمكم الارض فراشاً والسماء بناء ، تنبيه على دلالة العناية . ومثل هذا قولة تعالى :

وقوله تعالى : والذين [يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم و] وقوله تعالى : والذين [يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم و] يتفكرون فى خلق السموات والارض ربنا ماخلقت هدا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار .. (١) وأكثر الآيات الواردة فى هذا المعنى يوجد فيها النوعان من الدلالة .

فهذه الطريق هي الصراط المستقيم التي دعا الله الناس منها إلى معرفة ها و جوده، و نبههم على ذلك بما جعل في فطرهم من إدراك هذا المعنى ! وإلى هذه الفطرة الأولى المغروزة في طباع البشر الإشارة بقوله تعالى : ، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ، إلى قوله : « قالوا بلي شهدنا » ولهذا قد يجب على من كان وكده طاعة الله في الإيمان به ، وامتثال ماجاءت به رسله ، أن يسلك هذه الطريقة ، حتى يكون من العلماء الذين يشهدون لله بالربوبية ، مع شهادته لنفسه وشهادة ملائكته له ، كما قال تبارك و تعالى : « شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأرلوا العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم . ، ومن دلالة الموجودات من هاتين الجمتين عليه هو التسبيح المشار إليه في قوله تبارك و تعالى : « وإن من شي الإيسبح بحمده و الكن لا تفقهون تسبيحهم . »

فقد بان من هذه الآدلة أن الدلالة على وجود الصانع منحصرة في هذين الجنسين : دلالة العناية ودلالة الاختراع ، وتبين أن هاتين الطريقتين هما بأعيانهما طريقة الحواص، وأعنى بالحواص العلماء ، وطريقة الجمور . وإنما الاختلاف بين المعرفتين في التفصيل ، أعني أن الجمهور يقتصرون من معرفة العناية والاختراع على ماهو مدرك بالمعرفة الأولى المبنية على علم الحس وأما العلماء فيزيدون على ما يدرك من هذه الأشياء بالحسمايدرك بالبرهان،

<sup>(</sup>١) سقط هذا الجزء في جميع النسخ انظر : سورة آل عمران . آية ١١٩ .

أعنى من العناية والاختراع ، حتى لقد قال بعض العلماء إن الذي أدركة العلماء من معرفة أعضاء الإنسان والحيوان هو قريب من كذا وكذا لاف منفعة . وإذا كان هذا هكذا فهذه الطريقة هي الطريقة الشرعية والطبيعية ، وهي الني جاءت بها الرسل ، ونزلت بها الكتب . والعلماء ليس يفضلون الجمهور في هذين الاستدلالين من قبل الكثرة فقط؛ بل ومن قبل التعمق في معرفة الشيء الواحد نفسه . فإن مثال الجمهور في النظر إلى المصنوعات التي ليس عندهم علم بصنعتها . الموجودات مثالهم في النظر إلى المصنوعات التي ليس عندهم علم بصنعتها . ومثال العلماء في ذلك مثال من نظر إلى المصنوعات التي عندهم علم ببعض مسنعتها وبوجه الحكمة فيها . ولا شك أن من حاله من العلم بالمصنوعات هذه الحال فهو أعلم بالصانع ، من جهة ماهو صانع ، من الذي لا يعرف من تلك المصنوعات إلا أنها مصنوعة فقط . وأما مثال الدهرية في هذا ، الذين جحدوا الصانع سبحانه ، فثال من أحس مصنوعات فلم يعترف أنها مصنوعات ؛ بل ينسب ما رأى فيها من الصنعة إلى الاتفاق والآمر الذي عدث من ذاته . (1)

<sup>(</sup>۱) يحتوى المخطوط ۱۰ على زيادة في الورقة رقم ۲۳ . وهي فقرة مدسوسة على. ابن رشد، ولا ،وضع لها هنا ؟ إذ هي خاصة بمسألة الجسمية ــ وهل أثبتها القرآن أم نفاها .

# [الفصر إلناني]

## القول في الوحدانية

فإن قيل : فإن كانت هذه الطريقة هى الطريقة الشرعية في معرفة وجود الحالق سبحانه فا طريق وحدانيته الشرعية أيضاً ، وهى معرفة أنه لا إله إلا هو ، فإن هذا الذي هو معنى زائد على الإيجاب التي (١) تضمنت هذه الدكلمة ، والإيجاب قد ثبت في القول المتقدم ، فما يطلب بثبوت الذي ؟ قلنا : أما نني الآلوهية عن سواه فإن طريق الشرع في ذلك هي الطريق التي نصحليها الله تعالى في كتابه العزيز ، وذلك في ثلاث آيات : إحداها قوله تعالى : «لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا » ، والثانية قوله تعالى : «ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون » ، والثالثة قوله تعالى : «قل لو كان معه من إله إذا لا بتغوا إلى ذي العرش سبيلا . »

إ فأما الآية الأولى فدلالنها مفروزة فى الفطر بالطبع ؛ وذلك أنه من المعلوم بنفسه أنه إذا كان ملكان كل واحد منهما فعله فعل (٢) صاحبه ، أنه ليس يمكن أن يكون عن تدبيرهما مدينة واحدة ؛ لأنه ليس يكون عن فاعلين من نوع واحد فعل واحد . فيجب ضرورة - إن فعلا معا - أن نفسد المدينة الواحدة ؛ إلا أن يكون أحدهما يفعل ويبق الآخر عطلا ، وذلك منتف فى صفة الآلحة . فإنه متى اجتمع فعلان من نوع عطلا ، وذلك منتف فى صفة الآلحة . فإنه متى اجتمع فعلان من نوع

<sup>(</sup>١) هكذا في جميم النسخ ماعدا « ١ » ففيها : الذي .

<sup>(</sup>٢) في س : تقولون : غير فعل .

<sup>(</sup>٣) في نسخة ،وللر : غير فعل .

واحد على محل واحد فسد المحل ضرورة (١) . [هذا](٢) معنى قوله سبحانه : « لو كان فهما آلهة إلا الله لفسدتا . ، (٩)

وأما قوله: , إذا لذهب كل إله بما خلق ، (<sup>3)</sup> فهذا رد منه على من يضع آلهة كثيرة مختلفة الأفعال ، وذلك أنه يلزم فى الآلهة المختلفة الأفعال الني لا يكون بعضها مطيعاً لبعض ، ألا يكون عنها موجود واحد . ولما كان العالم واحداً وجب ألا يكون موجوداً عن آلهة متفننة (°) الأفعال .

وأما قوله تعالى: وقل لو كان معه آلحة كما يقولون إذا لا بتغوا إلى ذى العرش سبيلا ، (٢) فهى كالآية الآولى ، أعنى أنه برهان على امتناع إلحين فعلهما وإحد . ومعنى هذه الآية أنه لو كان فيهما آلحة قادرة على إيجاد العالم وخلقه غير الإله الموجود ، حتى تكون نسبته من هذا العالم نسبة الحالق له ، لوجب أن يكون على العرش معه . فكان يوجد موجودان متهائلان ينسبان إلى محل واحد نسبة واحدة ، فإن المثلين لا ينسبان إلى محل واحد نسبة واحدة ، فإن المثلين لا ينسبان إلى محل واحد نسبة واحدة ، فإن المثلين الم ينسبان إلى محل واحد ، كا لا يحلان فى محل واحد ، إذا كانا لا يجتمعان فى النسبة إلى محل واحد ، كا لا يحلان فى محل واحد ، إذا كانا عا شأنها أن يقوما بالحرش يقوم به ، لا أنه يقوم بالعرش . ولذلك قال هذه النسبة ، أعنى أن العرش يقوم به ، لا أنه يقوم بالعرش . ولذلك قال هو الدليل الذى بالطبع والشرع فى معرفة الوحدانية . وإنما الفرق بين العلماء والجمهور فى هذا الدليل أن العلماء يعلمون من إيجاد العالم وكون

<sup>(</sup>١) ف «١» زيادة وهي: «أوتمانع الفعل؛ فان الفعل الواحد لا يصدر إلا عن واحد فهذا النع »

<sup>(</sup>٢) سقطت في نسخة دس، .

<sup>(</sup>٣) الأنبياء: آية ٢٢.

<sup>(</sup>٤) المؤمنون : آية ٩١ .

<sup>(</sup>٥) في نسخة ﴿سَ مَتَّعَيْنَةً .

<sup>(</sup>٦) الإسراء: آية ٤٢ .

أجزائه بعضها من أجل بعض بمنزلة الجسد الواحد أكثر مما يعلمه الجمهور من ذلك . ولهذا المعنى الإشارة بقوله تعالى فى آخر الآية : « سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيراً تسبح له السموات السبع والارض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ، ولكن لانفقهون تسبيحهم إنه كان حليا غفوراً . .

و أما ما تتكافه الأشعرية من الدليل الذي يستنبطونه من هذه لآية ، وهو الذي يسمونه دليل المهانعة (۱) فشيء ليس يجري بجري [ الأدلة الطبيعية والشرعية . أما كونه ليس يجري بجري الطبع فلأن ما يقولون في ذلك ليس بر هاناً . وأما كونه لا يجري بجري الشرع فلأن الجمهور لا يقدرون على فهم ما يقولون من ذلك ، فضلا عن أن يقع لهم به إقناع . وذلك أنهم قالوا : لو كانا اثنين فأكثر لجاز أن يختلفا ، وإذا اختلفا لم يخل ذلك من ثلاثة أقسام لارابع لها : إما أن يتم مرادهما جميعاً ، وإما ألا يتم مرادوا حد منهما ، وإما أن يتم مراد أحدهما ولا يتم مراد الآخر \_ قالوا ويستحيل ألا يتم مراد واحد منهما ۽ لانه لو كان الامر كذلك لكان العالم لاموجوداً ولا يتم مراد واحد منهما ۽ لانه لو كان الامر كذلك لكان العالم لاموجوداً معدوما . ويستحيل أن يتم مراد الواحد ، ويبطل مراد الآخر . فالذي معدوماً . فلم يبق إلا أن يتم مراد الواحد ، ويبطل مراد الآخر . فالذي

ووجه الضعف في هذا الدليل أنه كما يجوز في العقل أن يختلفا ، قياساً على المريدين في الشاهد ، يجوز أن يتفقا ، وهو أليق بالآلهة من الحلاف الوإذا اتفقا على صناعة العالم كانا مثل صانعين (٢) اتفقا على صنع مصنوع . وإذا كان هذا هكذا فلا بد أن يقال إن أفعالهما (١) ، ولو اتفقا ، كانت

<sup>(</sup>١) في « ١ » التمانم. (٣) في س : الصانعين (٤) في نسخة س : أفيالهم

تتعاون لورودها على محل واحد ؛ إلا أن يقول قائل : فلعل هدا يفعل بعضاً والآخر بعضاً ، ولعلهما يفعلان على المداولة ، إلا أن هذا التشكيك لا يليق بالجمهور . والجواب في هذا لمن يشكك من الجدليين في هذا المعنى أن يقال : إن الذي يقدر على اختراع البعض يقدر على اختراع الدكل ، فيعود الأمر إلى قدرتهما على كل شيء . فإما أن يتفقا وإما أن يختلفا ، وكيفها كان تعاون الفعل . وأما التداول فهو نقص في حق كل واحد منهما والآشبه أن لو كانا اثنين أن يكون العالم اثنين : فإذا العالم واحد فالفاعل واحد . فإن الفعل الواحد إنما يوجد عن واحد . فإذا ليس ينبغي أن يفهم من قوله تعالى : « ولعلا بعضهم على بعض ، من جهة اختلاف الأفعال من قوله تعالى : « ولعلا بعضهم على بعض ، من جهة اختلاف الأفعال فقط ؛ بل ومن جهة انفاقها . فإن الأفعال المتفقة تتعاون في ورودها على فقط ؛ بل ومن جهة انفاقها . فإن الأفعال المتفقة تتعاون في ورودها على غن من الآية وما فهمه المتكلمون ، وإن كان قد يوجد في كلام أبى المعالى غن من الآية وما فهمه المتكلمون ، وإن كان قد يوجد في كلام أبى المعالى إشارة إلى هذا الذي قاناه .

وقد يدلك على أن الدليل الذى فهمه المتكلمون من الآية ليس هو الدليل الذى تضمنته الآية أن المحال الذى أفضى إليه [ دليلهم غير المحال الذى أفضى إليه الدليل إليه] (١) الدليل المذكور في الآية ، و ذلك أن المحال الذى أفضى إليه الدليل الذى زعموا أنه دليل الآية / هو أكثر من محال واحد ؛ إذ قسموا الامر به/ن إلى ثلاثة أقسام ، وليس في الآية تقسيم ، فدليلهم الذى استعملوه هو الذى يعرفه أهل المنطق بالقياس الشرطى المنفصل ، ويعرفونه هم ، في صناعته بدليل السير والتقسيم ، والمدليل الذي في الآية هو الذي ميعرف في صناعة بدليل السير والتقسيم ، والمدليل الذي في الآية هو الذي ميعرف في صناعة المنطق بالشرطى المتصل ، وهر غير المنفصل . ومن نظر في تلك الصناعة أدنى نظر تبين له الفرق بين الدليلين .

<sup>(</sup>١) سقط في «ب، .

وأيضاً ، فإن المحالات التي أفضى إليها دليلهم غير المحال الذي أفضى إليه دليل الكتاب ، وذلك أن المحال الذي أفضى إليه دليلهم هو أن يكون العالم : إما لاموجوداً [ ولا معدوماً ، وإما أن يكون موجوداً ] (١) معدوماً ، وإما أن يكون الإله عاجزاً مغلوباً . وهذه مستحيلات دائمة لاستحالة أكثر من واحد . والمحال الذي أفضى إليه دليل الكتاب ليس مستحيلا على الدوام ، وإنما علقت الاستحالة فيه في وقت مخصوص ، وهو أن يوجد العالم فاسداً في وقت الوجود . فكأنه قال : ، لو كان فيهما آلمة يوجد العالم فاسداً في وقت الوجود . فكأنه قال : ، لو كان فيهما آلمة الا الله يكون هنالك إلا إله واحد .

فقد تبين من هذا القول الطرق التي دعا الشرع من قبلها الناس إلى الإقرار بوجود البارئ سبحانه ، ونني الإلهية عمن سواه . وهما المعنيان اللذان تتضمنها كلمة التوحيد ، [أعنى لا إله الا الله ، فمن نطق بهذه الدكلة] (٢) ، وصدق بهذين المعنيين اللذين تضمنتهما . بهذه الطريق التي وصفنا ، فهو المسلم الحقيق الذي عقيدته العقيدة الإسلامية . ومن لم تمكن عقيدته مبنية على هذه الأدلة ، وإن صدق بهذه الممكلمة ، فهو مسلم مع المسلم الحقيق باشتراك الاسم .

<sup>(</sup>١) سقط في : «١»

<sup>(</sup>Y) سقط في : « ۱ » .

# الفصيل لثالث في الصفات

ه ١٠ / وأما الأوصاف التي صرح المكتاب العزيز بوصف / الصانع الموجد للعالم بها فهي أوصاف الكال الموجودة للإنسان ، وهي سبعة (١) : العلم ؛ والحياة ، والقدرة ، والإرادة ، والسمع ، والبصر ، والكلام .

أما (٢) العلم فقد نبه الكتاب العزيز على وجه الدلالة عليه فى قوله تعالى : وألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ووجه الدلالة أن المصنوع يدل حمن جهة الترتيب الذى فى أجزائه ، أعنى كون صنع بعضها من أجل بعض ، ومن جهة موافقة جميعها للمنفعة المقصودة بذلك المصنوع انه لم يحدث عن صانع هو طبيعة ، وإنما حدث عن صانع رتب ما قبل الغاية قبل الغاية ، فوجب أن يكون عالماً به . مثال ذلك أن الإنسان إذ نظر للى البيت فأدرك أن الإساس إنما صنع من أجل الحائط ، وأن الحائط من أجل السقف ، تبين أن البيت لنما وجد عن عالم بصناعة البناء .

وهدذه الصفة هي صفة قديمة ؛ إذ كان لا يجوز عليه سبحانه أن يتصف بها وقتاً ما. لكن ليس ينبغي أن يتعمق في هذا ، فيقال ما يقول المتكلمون (٣) : إنه يعلم المحدث في وقت حدوثه بعلم قديم . فإنه يلزم عن هذا أن يكون العلم بالمحدث ، في وقت عدمه وفي وقت وجوده ، علماً واحداً . وهذا أمر غير معقول ؛ إذ كان العلم واجباً أن يكون تا بعاً للموجود . ولما كان الموجود تارة يوجد فعلا ، وتارة يوجد قوة ، وجب

<sup>(</sup>۱) في نسخة «س» : سبع

<sup>(</sup>٢) في «ب» وفي «ا» وفي ذريخة مولار : وأما .

<sup>(</sup>٣) في س: يقوله

أن يكون العلم بالوجودين مختلفاً ؛ إذكان وقت وجوده بالقوة غير وقت وجوده بالفعل. وهذا شيء لم يصرح به الشرع ؛ بل الذي صرح به خلافه ، وهو أنه يعلم المحدثات حين حدوثها ، كما قال تعالى : وما تسقط / من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين . ، فينبغي أن يوضع في الشرع أنه عالم بالشيء قبل أن يكون [على أنه سيكون ، وعالم بالشيء إذا كان على ] (1) أنه قد كان ، وعالم بما قد تلف أنه قد تلف في وقت تلفه (٢) . وهذا هو الذي تقتضيه أصول الشرع . وإنما كان هذا هكذا لأن الجمود لا يفهمون من العالم في الشاهد غير هذا المعنى .

وليس عند المتكامين برهان يوجب أن يكون بغير هذه الصفة إلا أنهم يقولون إن العلم المتغير بتغير الموجودات هو محدث ، والبارى سبحانه لايقوم به حادث ، لأن مالاينفك عن الحوادث زعموا حادث . (٣) وقد بينا نحن كذب هذه المقدمة . فإذا الواجب أن تقر هذه القاعدة على ماوردت ، ولا يقال إنه يعلم حدوث المحدثات وفساد الفاسدات لا بعلم محدث ولا بعلم قديم ، فإن هذه بدعة في الإسلام ، وماكان زبك نسيا ، (٤)

وأما صفة الحياة فظاهر وجودها من صفة العلم؛ وذلك أنه يظهر في الشاهد أن من شرط العلم الحياة، والشرط عند المتكلمين يجب أن ينتقل فيه الحدكم من الشاهد إلى الغائب. وما قالوه في ذلك صواب.

 <sup>(</sup>١) سقط في «ب» (٢) في نسخة س: « تلافه » (٣) في «إ» : أنه حادث .

<sup>(</sup>٤) في «١» زيادة ، وهي : « والذي يفال للخواص أن العلم القديم لا يشبه العلم المحدث . وأما العلم القديم فيجب فيه اتجاد هذه العلوم ؛ لأن انتفاء العلم عنه بما يحدثه من هذه الموجودات الثلاث محال . فقد وقع اليقين بعلمه سبحانه بها ، وانتنى التسكيف ؛ إذ التسكيف يوجب تمبيه العلم المحدث . »

وأما صفة الإرادة فظاهر اتصافه بها ؛ إذكان من شرط صدور الشيء عن الفاعل العالم أن يكون مريداً له . وكذلك من شرطه أن يكون قادراً . فأما أن يقال إنه مريد للأمور المحدثة بإرادة قديمة فبدعة ، وشيء لا يعقله العلماء ، ولا يقنع الجمهور ، أعنى الذين بلغوا مرتبة الجدل ؛ بل ينبغي أن يقال إنه مريد لكون الشيء في وقت كونه ، وغير مريد لكونه ينبغي أن يقال إنه مريد لكون الشيء في وقت كونه ، وغير مريد لكونه به الحول في غير وقت كونه ، كما م قال تعالى : و إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون . ، فإنه ليس عند الجمهور ، كما قلنا ، شيء يضطرهم إلى أن يقولوا إنه مريد للحاه ثات بإرادة قديمة ، إلا ما توهمه المتسكلمون من [أن] (١) الذي تقوم به الحوادث حادث . (٢)

\* \* \*

فإن قيل فصفة الكلام من أبن تثبت له [قلنا ثبتت له] (٣) من قيام صفة العلم به ، وصفة القدرة على الاختراع . فإن المكلام ليس شيئا أكثر من أن يفعل المتكلم فعلا يدل به المخاطب على العلم الذي في نفسه [أويصير المخاطب بحيث ينكشف له ذلك العلم الذي في نفسه] (٤) وذلك فعل من جملة أفعال الفاعل . وإذا كان المخلوق الذي ليس بفاعل حقيق ، أعنى الإنسان ، يقدر على هذا الفعل من جهة ما هو عالم قادر فسكم بالحرى أن يكون ذلك وأجبا في الفاعل الحقيق ا ولهذا الفعل شرط آخر في الشاهد ، وهو أن يكون بواسطة ، وهو اللفظ . وإذا كان هذا هكذا وجب أن

<sup>(</sup>۱) سفطت في نسخة «س» (۲) في مخطوط «۱» زيادة في ورفة ۳۲. وأسلوبها ليس أسلوب أبن رشد. ولـكن معناها يتفق مع آرائه بدليل قوله : « وإنما طور العلماء في هذا المقام أن يقوم البرهان عندهم أن هناك إرادة غير مكيفة ، لا يقال عنها إرادة قديمة يلزم عنها حادث، ولا إرادة حادثة مثل التي في الشاهد ، بل هي إرادة العقول الإنسانية مقصرة عن تسكيفها ، كما هي مقصرة عن تسكيفها ، كما هي مقصرة عن تسكيف سائر الصفات التي وصف بها نفسه ... »

 <sup>(</sup>٣) سقط في دب،
 (٤) سقط في دب،

يُعكون هذا الفعل من الله تعالى ، في نفس من اصطنى من عباده ، بو ساطة ما إلا أنه ليس يجب أن يكون لفظاً ولا بد مخلوقاً له ،بل قد يكون بواسطة حملك ، وقد يكرن وحياً ، أى بغير لفظ [ يخلقه ؛ بل يفعل فعلا في السامع ينكشف له به ذلك المعنى . وقد يكون بواسطة لفظ (١) يخلقه الله في سمع · المختص بكلامه سبحانه · وإلى هذه (٢) الأطوار الثلاثة الإشارة بقوله تعالى : . وما كانالبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أومن وراء حجاب أو يرسل رسولا قيوحي بإذنه ما يشاء . ، فالوحى هو وقوع ذلك المعنى فى نفس الموحى إليه عِغير واسطة لفظ يخلقه ؛ بل بالكشاف ذلك المعنى له بفعل يفعله في نفس المخاطب ، كاقال تبارك و تعالى: و فكار قاب قوسين أو أدنى / فأوحى إلى عبده ٢٠٠ إلى ما أوحى . ، و د من ورا. حجاب ، هو الكلام الذي يكون بو اسطة ألفاظ يخلقها [ الله ] (٢) في نفس (٤) الذي اصطفاه بكلامه . وهذا هو كلام حقيتي ، و هو الذي خص الله به موسى . ولذلك قال تعالى : . وكلم الله موسى تَكَلِّيماً . ، وأما قوله : ، أو يرسل رسولا ، (٠) فهذا هو القسم الثالث ، وهو الذي يكون منه بواسطة الملك ، وقد يكون من كلام الله ما يلقيه الله ﴿ إِلَى العلماء الذين هم ورثة الآنبياء بوساطة (٦) البراهين. وبهذه الجهة صحعند العلماء أن القرآن كلام الله .

فقد تبين لك أن القرآن الذي هو كلام الله قديم ، وأن اللهظ الدال عليه مخلوق له سبحانه ، لا لبشر . وجذا باين لهظ القرآن الألهاظ التي ينطق جها في غير القرآن ، أعنى أن هذه الألهاظ هي فعل لنا بإذن الله . وألهاظ القرآن هي خلق الله . ومن لم يفهم هذا على هذا الوجه لم يفهم هذه الصورة ، ولا يفهم كيف يقال في القرآن إنه كلام الله . وأما الحروف التي في

<sup>(</sup>۱) أيسقط في « ۱ » (۲) في نسخة س: هذا (۲) سقطت في نسخة « س »

 <sup>(</sup>٤) ق « ۱ » : سمح ( • ) ق « ا » : فيوحى . (٦ ) ق النمخ الأخرى : بواسطة

المصحف فإنما هي من صنعنا بإذن الله . و إنما و جب لها التعظيم لأنها دالة على اللفظ المخلوق لله ، وعلى المعنى الذي ايس بمخلوق ومن نظر إلى اللفظ دون المعنى ، أعنى لم يفصل الأمر ، قال إن القرآن مخلوق . ومن نظر إلى المعنى الذي يدل عليه اللفظ قال إنه غير مخلوق ، والحق هو الجمع بينهما .

والأشعرية قد نفوا أن يكون المتكلم فاعلا الدكلام ؛ لأنهم تخيلوا أنهم إذا سلموا هذا الأصل وجب أن يعترفوا أن الله فاعل لكلامه . ولما اعتقدوا أن المتكلم هو الذي يقوم (١) السكلام بذاته ظنوا أنهم يلزمهم عن هذبن الأصلين أن يكون الله فاعلا للسكلام بذانه ، فتسكون ذاته محلا بهم المحوادث . فقالوا المتكلم / ليس فاعلا للسكلام . وإنما هي صفة قديمة لذاته ، كالعلم وغير ذلك . وهذا يصدق على كلام النفس ، ويكذب على السكلام الذي يدل على مافي النفس ، وهو اللفظ .

والمعتزلة لما ظنوا أن الدكلام هو مافعله المتكلم قالوا إن الدكلام هو اللفظ فقط . ولهذا قال هؤلاء إن القرآن مخلوق . واللفظ عند هؤلاء من حيث هو فعل فليس من شرطه أن يقوم بفاعله ، والأشعرية تتمسك بأن من شرطه أن يقوم بالمتكلم . وهذا صحيح في الشاهد في الدكلامين معاً ، أعنى كلام النفس واللفظ الدال عليه . وأما في الخالق فكلام النفس هو الذي قام به ، فأما الدال عليه فلم يقم به سبحانه . فالأشهرية لما شرطت أن يكون المكلام بإطلاق . والمعتزلة لما شرطت أن يكون المتكلم فاعلا للمكلام بإطلاق . والمعتزلة لما شرطت أن يكون المتكلم فاعلا للمكلام بإطلاق . والمعتزلة لما شرطت أن يكون المتكلم فاعلا للمكلام بإطلاق . والمعتزلة لما شرطت أن يكون المتكلم فاعلا للمكلام الفس ، وفي قول كل واحدة من الطائفةين جزء من الحق وجزء من الباطل ، على مالاح لك من قولنا .

**\*\*** \* \*

<sup>(</sup>١) في نسخة س: يقول ، وهو تصحيف إذ يقول بعد قليل: فليس من شرطه أن يقوم بفاعلهـ

وأما صفتا (١) السمع والبصر [فإنما أثبتهما الشرع لله تبارك وتعالى من قبل أن السمع والبصر ] (٢) يختصان بمعان مدركة فى الموجودات ليس يدركها العقل . ولما كان الصانع من شرطه أن يكون مدركا لمكل ما فى المصنوع وجب أن يكون له هذان الإدراكان ، فواجب أن يكون عالماً بمدركات السمع ؛ إذ هى مصنوعات له . وهذه كاما منبهة على وجودها للخالق سبحانه فى الشرع من جمة تنبيهه على وجود العلم له . وبالجملة فما يدل عليه اسم الإله واسم المحبود فيقتضى أن يكون مدركا بجميع (٢) فما يدل عليه اسم الإله واسم المحبود فيقتضى أن يكون مدركا بجميع (٢) كان يعبد الإنسان من لايدرك أنه عابد له ، سهر الإدراكات ؛ لأنه / من الدبث أن يعبد الإنسان من لايدرك أنه عابد له ، سهر عنك شيئاً ، ، وقال تعالى : « أفتعبدون من دون افله مالا ينفعكم شيئاً ولا يضركم ، فهذا القدر عا يوصف به افله سبحانه ، ويسمى به ، هو ولا يضركم ، فهذا القدر عا يوصف به افله سبحانه ، ويسمى به ، هو ألقدر الذى نص الشرع أن يعلمه الجمهور ، لاغير ذلك .

\* \* \*

ومن البدع التى حدثت فى هذا الباب السؤال عن هذه الصفات: هل هى الذات أم زائدة على الذات، أى هل هى صفة نفسية أوصفة معنوية؟ وأعنى بالنفسية التى توصف بها الذات لنفسها ، لالقيام معنى فيها زائد على الذات ، مثل قولنا واحد وقديم ، والمعنوية التى توصف بها الذات للعنى قائم فيها – فإن الاشعرية يقولون إن هذه الصفات هى صفات معنوية، وهى صفات زائدة على الذات . فيقولون إنه عالم بعلم زائد على ذاته ، وحى بحياة زائدة على ذاته ، كالحال فى الشاهد . ويلزمهم على هذا أن يكون الخالق جسما ؛ لانه يكون هنالك صفة وموصوف وحامل ومحمول ، وهذه هى حال الجسم . وذلك أن الذات لابد أن يقولوا إنها قائمة بذاتها والصفات هى حال الجسم . وذلك أن الذات لابد أن يقولوا إنها قائمة بذاتها والصفات

<sup>. (</sup>١) في «س»: صفة (٢) سقط في «ب، (٣) في « ١ »: لجيم .

قائمة بها، أو يقولوا إن كل واحد منها قائم بنفسه فالآلهة كثيرة. وهذا قرل النصارى الذبن زعموا أن الآقانيم ثلاثة: أقانيم الوجود والحياة والعلم. وقد قال تعالى فى هذا: دلقد كفر الذبن قالوا إن اقة ثالث ثلاثة، عوان قالوا أحدهما قائم بذاته والآخر قائم بالقائم بذاته فقد أوجبوا أن يكون جوهرا وعرضاً بالآن الجوهر هو القائم بذاته، والعرض هو القائم بغيره، والمؤلف من جوهر وعرض جسم ضرورة.

١٦ وكذلك قول المعتزلة في هذا / الجواب وإن الذات والصفات شيء واحد ، هو أمر بعيد من العارف الأول ؛ بل يظن أنه مضادلها . وذلك أنه يظن أنه من المعارف الأول أن العلم يجب أن يكون غير العالم ، وأنه ليس يجوز أن يكون العلم هو العالم ، إلا لو جاز أن يكون أحد المضافين قرينة ، مثل أن يكون الاب والابن معني واحداً بعينه . فهذا تعليم بعيد عن أفهام الجهور والتصريح به بدعة. وهو أن يضلل الجهور أحرى منه أن يرشدهم: (١) وليس عند المعتزلة برهان على وجوب هذا في الأول سبحانه ؛ إذ ليس عندهم برهان ، ولا عند المتكلمين ، على نني الجسمية عنه ؛ إذ نني الجسمية عنه انبني على وجوب الحدوث للجسم بما هو جسم . وقد بينا في صدر هذا الكتاب أنه ليس عندهم برهان على ذلك [وأن الذين (٢) عندهم برهان على ذلك [وأن الذين (٢) عندهم برهان على ذلك [وأن الذين (٢) عندهم برهان على ذلك إلى الذين على معندهم برهان على ذلك إلى الذين على معندهم برهان على ذلك إلى الذين على مها هو بعسم . وقد بينا في معندهم برهان على ذلك إلى الذين على مناهم العلماء .

ومن هذا الموضع زل النصارى. وذلك أنهم اعتقدواكثرة الأوصاف. وأنها جراهر ، لاقائمة بغيرها ، بل قائمة بنعسها كالذات ، واعتقدوا أن السفات التي بهذه الصفة عما صفتان : العلم والحياة . قالوا فالإله واحد.

<sup>(</sup>۱) يميل ان رشد في الواقع إلى رأى المعتزلة ، وسوف يصرح به في كتاب تهافت التهافت. انظر كتا بنا نظرية المعرفة عند ابن رشد حس القسم الثاني سس الفصل الأول ، الفقرة الثالثة من سلم ۱۳۸ إلى س ۱٤۸ .

<sup>(</sup>۲) فی دس ۲ : الذی (۳) سقط فی دب ۲

من جهة ، ثلاثة من جهة ، يريدون أنه ثلاثة من جهة أنه موجود وحى وعالم : وهو واحد من جهة أن بحوعها شيء واحد . فهنا ثلاثة مذاهب : مذهب من رأى (١) أنها نفس الذات ولا كثرة هنالك ، ومذهب من رأى الكثرة ، وهؤ لاء قسيان : منهم من جعل المكثرة [كثرة ] (٢) قائمة بذاتها ، الكثرة ، وهؤ لاء قسيان : منهم من جعل المكثرة [كثرة ] (٣) قائمة بذاتها ، ومنهم من جعلها كثرة قائمة بغيرها . وهذا كله بعيد عن مقصد الشرع . وإذا كان هذا هكذا فإذا الذي ينبغي أن يعلم الجهور من أمر هذه الصفات هو مايصرح به الشرع فقط ، وهو الاعتراف بوجودها ، دون تفصيل / الأمر ٨٨/ مايصرح به الشرع فقط ، وهو الاعتراف بوجودها ، دون تفصيل / الأمر ٨٨/ فنها هذا التفصيل ؛ فإنه ليس يمكن أن يحصل عند الجمهور في هذا يقين أصلا . وأعني هنا بالجمهور كل من لم يعن بالصنائع البرهانية ، وسواء كان حصلت له صنعة المكلام أو لم تحصل له . فإنه ليس في قوة صناعة المكلام أن يكون حكمة جدلية لا برهائية . وليس في قوة صناعة الجدل المكلام أن يكون حكمة جدلية لا برهائية . وليس في قوة صناعة الجدل الوقوف على الحق في هذا ، فقد تبين من هذا القول القدر الذي صرح به للجمهور من المعرفة في هذا ، والطرق الني سلكت بهم في ذلك . (٣)

<sup>(</sup>١) ني نسخة س : رأ . (٢) توجد في نسخة «س» ،

 <sup>(</sup>٣) في « ١ » زيادة : « وأن الطرق اتى سلك الناس في هذه الأشياء وزعموا أنها
 من أصل الصرع ليست من أصل الصرع ؛ بل هي مسكوت عنها في الشرع . »

# الفصن الرابغ

## في معرفة التنزيه

وإذ قد تقرر من هذا (1) المناهج التي سلكها الشرع في تعليم الناس أولا وجود الخالق سبحانه ، والطرق التي سلكها في نفي الشريك عنه ثانياً ، والتي سلكها ثالثاً في معرفة صفائه، والقدر الذي صرح به من ذلك في جنس جنس من هذه الاجناس ، وهو القدر الذي [إذا] (1) زيد فيه أو نقص أو حرق أو أو للم تحصل به السعادة المشتركة للجميع - فقد بتي علينا أن نعرف أيضا الطرق التي سلكها بالناس في تنزيه الخالق سبحانه عن النقائص ومقدار ما صرح به من ذلك ، والسبب الذي من قبله اقتصر بهم على ذلك المقدار . ثم نذكر بعد ذلك الطرق التي سلك بالناس في معرفة أفعاله ، والقدر الذي سلك بهم من ذلك . فإذا تم لنا هذا فقد استوفينا غرضنا الذي قصدناه .

فنقول: أما معرقة هذا الجنس الذي هو التنزيه والتقديس فقد صرح به أيضاً في غير ما آية من السكمتاب العزيز؛ وأبينها في ذلك وأتمها قوله تعالى: وليس كمثله شيء وهو السميع البصير». وقوله وأفن يخلق به / كن لا يخلق، (٣) هي برهان قوله تعالى: وليس كمثله شيء، وذلك / أنه من المغروز في فطر الجميع أن الخالق يجب أن يكون: إما على غير صفة الذي لا يخلق شيئاً، [أو على صفة غير شبيه بصفة الذي لا يخلق شيئاً] (٤)

<sup>(</sup>١) في نسخة «مولار» وفي طبعة مصر : هذه .

 <sup>(</sup>٢) توجد في مخطوط (١) فقط.

<sup>(</sup>٣) ف « ا » زيادة وهى : • أفن لا يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون » والآية الأولى هى نتيجة ، وهذه الثانية برهانية ، أعنى أن قوله تمالى • أفن يخلق كمن لا يخلق » برهان قوله : « ليس كمثله شيء . » (٤) سقط في «ب» .

و لا كان من يخلق ليس بخالق . فإذا أضيف إلى هذا الأصل أن المخلوق ليس بخالق لزم عن ذلك أن تكون صفات المخلوق : إما منتفية عن الحالق، وإما موجودة في الحالق على غير الجهة التي هي عليها في المخلوق . وإنما قلنا على غير الجهة لأن من الصفات التي في الحالق صفات استدللنا على وجودها بالصفات التي في أشرف المخلوقات ههذا ، وهو الإنسان ، مثل إثبات العلم له والحياة والقدرة والإرادة وغير ذلك . وهذا هو معني قوله عليه السلام وإن الله خلق آدم على صورته . ،

وإذا تقرر أن الشرع أد صرح بنني المائلة بين الحالق والمخلوق ، وصرح بالبرهان الموجب لذلك ، وكان نني المائلة يفهم منه شيئان :أحدهما أن يعدم الحخالق كثيراً من صفات المخلوق على جهة أنم وأفضل بمالا يتناهى في العقل — فلينظر فيها صرح به الشرع من هذين الصنفين وما سكت عنه ، وما السبب الحكمي في سكوته؟ فنقول : أما ماصر الشرع به من نني صفات المخلوق عنه فماكان ظاهراً من أمره أنه من صفات النقائص . فنها الموت ، كما قال تبارك وتعالى : وتوكل على الحي ألذي لا يموت . ومنها النوم ومادونه بما يقتضي الغفلة والسهو عن الإدراكات والحفظ للموجودات، وذلك مصرح به في قوله تعالى : والسهو عن الإدراكات والحفظ للموجودات، وذلك مصرح به في قوله تعالى : ولا تأخذه رسنة ولا نوم ، ومنها النسيان والخطأ ، كما قال تعالى : د إعلمها عند ربي ] (٢) في كتاب لا يصل ربي ولا ينسي ، والوقوف على انتفاء عند ربي ] (٢) في كتاب لا يصل ربي ولا ينسي ، والوقوف على انتفاء من العلم الصروري فهو الذي صرح الشرع بنفيه عنه سبحانه ، حذه النقائص هو قريب من العلم الصروري فهو الذي صرح الشرع بنفيه عنه سبحانه ، من هذه من العلم الصروري فهو الذي صرح الشرع بنفيه عنه سبحانه ، وأما ماكان بعيداً عن المعارف الأول الصرورية فإنما نبه عليه ، بأن عرف أنه من علم الآفل من الناس ، كما قال تعالى في غير ما آية من الكتاب :

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ الأخرى: ﴿ الثاني ، ﴿ (٢) سقط في مخطوط ﴿ سَهُ .

و ولسكن أكثر الناس لا يعلمون ، مثل قوله تعالى : لخلق السموات والارض أكبر من خلق الناس ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ، ، ومثل قوله تعالى : ، فطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لحلق القه ذلك الدين القيم ولسكن أكثر الناس لا يعلمون . ، فإن قيل : فما الدليل على ننى هذه النقائص عنه ، أعنى الدليل الشرعى ، قلنا : الدليل عليه ما ظهر من أن الموجودات محفوظة لا يتخللها اختلال ولا فساد . ولو كان الحالق تدركه غفلة أو خطأ أو نسيان أو سهو لاختلت الموجودات . وقد نبه الله تعالى على هذا المعنى فى غير ما آية من كتابه ، فقال تعالى : ، إن الله عسك السموات والارض أن تزولا ، [ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده ، ] (١) الآية ، وقال تعالى : ، ولا يؤده حفظهما وهو العلى العظم . ،

# [ القول في صفة الجسمية ]

فإن قيل: فما تقول في صفة الجسمية: هل هي من الصفات التي صرح الشرع بنفيها عن الحالق أو هي من المسكوت عنها، فنقول: إنه من البين من أمر الشرع أنها من الصفات المسكوت عنها، [وهي إلى التصريح بإثباتها في الشرع أقرب منها إلى نفيها] (٢) ؛ وذلك أن الشرع قد صرح بالوجه واليدين في غير ما آية من السكستاب العزيز. وهذه الآيات قد توهم أن الجسمية هي له من الصفات التي فضل فيها الحالق المخلوق، كما فضله في صفة القدرة والإرادة، وغير ذلك من الصفات التي هي مشتركة بين الحالق.

<sup>(</sup>١) سقط في د ١ ،

الإسلام إلى أن يعتقدوا في الخالق أنه جسم لا يشبه سائر الاجسام . وعلى هذا الحنابلة ، وكثير من تبعهم . (١)

والواجب عندى فى هذه الصفة (٢) أن يُجركى فيها على منهاج الشرع ، فلا يصرح فيها بنفى ولا إثبات (٣) ، ويجاب من سأل فى ذلك من الجهور بقوله تعالى : « ليس كثله شى ، وهو السميع البصير ، ، وينهى عن هذا السؤال ؛ وذلك لئلاثة معان :

أحدها أن إدراك هذا المعنى (١) ليس هو قريباً من المعروف بنفسه ، برتبة واحدة ، ولا رتبتين ولا ثلاث ، وأنت تنبين ذلك من العاريق الى سلكها المتكلمون فى دلك ، فإنهم قالوا إن الدليل على أنه ليس بجسم أنه قد تبين أن كل حسم محدث ، وإذا ستلوا عن الطريق التي منها يوقف على أن كل جسم محدث سلكوا فى ذلك الطريق التي ذكر ناهامن حدوث الأعراض، وأن مالا يتحرى عن الحوادث حادث ، وقد تبين لك من قولنا إن هذه الطريق ليست رهانية ، ولو كانت برهانية لما كان فى طباع الغالب من أنه سبحانه الجمهور أن يصلوا إليها ، وأيضاً فإن ما يضعه هؤلاء القوم من أنه سبحانه ذات وصفات زائدة على الذات يوجبون بذلك أنه جسم أكثر مما ينفون خنه الجسمية ، بدليل انتفاء الحدوث عنه ، فهذا هو السبب الأول فى أن يصرح الشرع بأنه ليس بجسم ،

وأما السبب الثانى فهو أن الجمهور يرون أن الموجود هو المتخيل والمحسوس، وأن ماليس بمتخيل ولا بمحسوس قهو عدم. فإذا قبل لهم إن ههنا موجوداً ليس بحمم ارتفع عنهم التخيل، فصار عندهم من قبيل

<sup>(</sup>۱) توجد هنا زیادة فی نسخة « ۱ » ، وهی رکیسکة ، وایست من أسلوب ابن رشـــد ، ولا تحتوی علی معتی جدید .

<sup>(</sup>٧) في ١ ، زيادة مي : « قبل أن يصرح الفرق الضالة با ثباتها . »

<sup>(</sup>٣) هذا هو مذهب السلف (٤) في «١» زبادة مي : «أعني أنه ليس بمبسم الذي هوالحق»،

المعدوم، ولا سيما إذا قيل إنه لا خارج العالم ولا داخله، ولا فوق ولا أسفل. ولهذا اعتقدت الطائفة الذين أثبتوا (١) الجسمية في الطائفة من التي نفتما عنه سبحانه أنها ملشية ، واعتقد (٢) الذين نفوها (٣) في المثبتة أنها مكثرة.

وأما السبب الثالث فهو أنه إذا صرح بنني الجسم عرضت في الشرع شَكُوكُ كَشِيرة ، مما يقال في المعاد وغير ذلك . فمنها ما يعرض من ذلك في الرؤية النيجاءت بها السنة الثابتة . وذلك أن الدين صرحوا بنفيها فرفتان. الممتزلة والأشعرية. فأما المعتزلة فدعاهم هذا الاعتقاد إلى أن نفوا الرؤية . وأما الأشعرية فأرادوا أن يحمدوا بين الأمرين ، فعسر ذلك عليهم ، ولجأوا في الجمع إلى أقاويل سو فسطانية سنرشد إلى الوهن الذي فيها عند الكلام في الرؤية ، ومنها أنه يوجب انتفاء الجهة ، في بادىء الرأى، عن الخالق سبحانه أنه ليس بحسم ، فترجع الشريعة منشابهة . وذلك أن بعث الأنبياء انبني على أن الوحى نازل إليهم من السهاء . وعلى ذلك انبنت شريعتنا هذه ، أعني أن ' الـكستاب العزيز تزلمن السماء ، كما قال تعالى : ﴿ إِنَّا أُنْزِلْنَاهُ فِي لَيْلَةٌ مُمَّارِكَةً . ، وانبني نزول الوحي من السماء على أن الله في السماء ، وكذلك كون الملائكة تمزل من السماء، وتصعد إليها، كما قال تعالى : وإليه يصعد المكلم الطيب والعمل الصالح، وقال تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه،، وبالجلة جميع الأشياء الني تلزم القائلين بنني الجهة ، على ماسنذكر . بعد عند التكلم في الجهة . ومنها أنه إذا صرح بنني الجسمية وجب التصريح بنني الحركة . فإذا صرح بنفهذا عسر ماجاء في صفة الحشر ، من أن الباري يطلع على أهل الحشر ، وأنه الذي يتولى حسابهم ، كما قال تعالى . وجاء ربك والملك صفأ صفأ . .

<sup>(</sup>۱) في « ۱ » التي أثبتت (۲) في «س» : اعتقدوا

<sup>(</sup>٣) في « ا » اعتقدوا التي نفتها .

وذلك يصعب نأويل حديث النزول المشهور، وإن كان التأويل أقرب. إليه منه إلى أمر الحشر مع أن ماجاء / في الحشر متواتر في الشرع.

فيجب ألا يصرح للجمهور بما يؤول عندهم إلى إبطال هذه الظواهر؛ فإن تأثيرها في نفوس الجمهور إنما هو إذا حملت على ظاهرها. وأما إذا أولت فإنما يؤول الأمر فيها إلى أحد أمرين : إما أن يسلط التأويل على هذه وأشباه هذه في الشريعة ، فتتمزق الشريعة كلما ، وتبطل الحكمة المقصودة منها ؛ وإما أن يقال في هذه كلها إنها من المتشابهات . [وهذا كله بطال للشريعة ومحولها من النفوس ، من غير أن يشعر الفاعل لذلك بعظيم ما جناه على الشريعة ] (٢) ، مع أنك إذا اعتبرت الدلائل التي احتب بها المؤولون لهذه الأشياء تجدها كلها غير برهانية ، بل الظواهر الشرعية أقنع منها ، أعنى أن التصديق بها أكثر . وأنت تتبين ذلك من قولنا في البرهان الذي بنوا عليه نفي [ الجسمية . وكذلك تبين ذلك في البرهان الذي بنوا عليه نفي [ الجسمية . وكذلك تبين ذلك في البرهان الذي بنوا عليه نفي [ الجسمية . وكذلك تبين ذلك في البرهان الذي بنوا عليه نفي [ الجسمية . وكذلك تبين ذلك في البرهان

وقد يدلك على أن الشرع لم يقصد التصريح بنني هذه الصفة [للجهمور، أن لم.كان انتفاء هذه الصفة] (٤) عن النفس، أعنى الجسمية ، لم يصرح الشرع للجمهور بما هى النفس، فقال فى الكتاب العزيز: «ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ، وذلك أنه يعسر قيام البرهان عند الجهور على وجود موجود قائم بذاته ليس بجسم، ولو كان انتفاء هذه الصفة مما يقف عليه الجمهور لاكتنى بذلك الخليل، صلى الله عليه وسلم ، فى محاجة الكافر ، حين قال له : « ربى الذي يحيى و يميت قال أنا أحى و أميت ، الآية ، لأنه كان يكتنى بأن يقول له : أنت جسم قال أنا أحى و أميت ، الآية ، لأنه كان يكتنى بأن يقول له : أنت جسم قال أنا أحى و أميت ، الآية ، لأنه كان يكتنى بأن يقول له : أنت جسم

 <sup>(</sup>۱) في دا ، وفي نسخة « مواثر »: وكذلك .
 (۲) سقط في «ب»
 (٤) سقط في «ب»

والله ليس بجسم؛ لأن كل جسم محدث ، كما تقول الأشعرية . وكذلك كان يكشفي موسى ، عليه السلام ، عند محاجته لفرعون فى دعواه الإلهية . (۱) وكذلك كان يكشفي صلى الله عليه وسلم فى أمر الدجال / فى إرشاد المؤمنين ، إلى إلى كذب مايدعيه من الربوبية من أنه جسم والله ليس بجسم ؛ بل قال عليه السلام فى إرشاد المؤمنين إلى كذب ما يدعيه من الربوبية ] (۱) ، ، ، الزربكم اليس بأعور ، . فاكتنى بالدلالة على كذبه بوجود هذه الصفة الناقصة التى ينتنى ، عند كل أحد ، وجودها ، ببديهة العقل ، فى البادى سبحانه . (۳)

فهذه كلها ، كما تراه ، بدع حادثة فى الإسلام هى السبب فيما عرض فيه من الفرق التى أنبأ المصطفى أنها ستفترق أمته إليها .

فإن قال قائل: فإذا لم يصرح الشرع للجمهور لابأنه جسم و لابأنه غير جسم فما عسى أن يجابوا فى جواب ما هو؟ فإن هذا السؤال طبيعى للإنسان، وليس يقدر أن ينفك عنه بولذلك ليس يقنع الجهور أن يقال لهم فى موجود وقع الاعتراف به، أنه لا ماهية له بالآن مالا ماهية له لا ذات له.

قلنا الجواب فى ذلك أن يجابوا بجواب الشرع، فيقال لهم : إنه نور .

فإنه الوصف الذى وصف الله به نفسه فى كتابه العزيز، على جهة ما يوصف الشىء بالصفة التى هى ذاته ، فقال تعالى : « الله نور السموات والآرض . وبهذا الوصف وصفه النبى ، صلى الله عليه وسلم ، فى الحديث الثابت .

قإنه جاء إنه قيل له عليه السلام : هل رأيت ربك ؟ قال نورانى أراه . وفى حديث الإسراء أنه لما قرب، صلى الله عليه وسلم ، من سدرة المنتهى وفى حديث الإسراء أنه لما قرب، صلى الله عليه وسلم ، من سدرة المنتهى غشى السدرة من النور ما حجب بصره عن النظر إليها وإليه سبحانه . (١)

<sup>(</sup>١) ف ١ ا » : الألوهية (٢) توجد هذه الزيادة في نسخة الأسكوربال ·

<sup>(</sup>٣) زيادة ف ﴿ ١ » : ﴿ وَكَذَاكَ كَانَ يَكْتَنَى بِنَنَى الْجِسْمِيةَ فَي عَجِلَ بَنِي إِسْرَائِيلِ . ، .

<sup>(</sup>٤) هكذا في ﴿ أَمَا مِقَيَّةَ النَّسَخَ فَجَاءَ فَيَهَا ﴿ أُولِيةً سَبِّحَانُهُ . ٣

وفي كمتاب مسلم: إن لله حجاباً من نور لوكشف لاحترقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. وفي بعض روايات هذا الحديث ، سبعين حجاباً من اور. ، وبنبغي أن تعلم أن هذا المثال شديد المناسبة للخالق / سبحانه ، لأنه يجتمع [فيه] (١) أنه محسوس تعجز الابصار عن إدراكه ، وكذلك الافهام ، مع أنه ليس بحسم ، والموجود (٢) عند الجمهور إنما هو المحسوس ، والموجود والمعدوم عندهم هو غير المحسوس ، والنور لماكان أشرف الموجودات وجب أن يمثل لهم به (٢) أشرف الموجودات . وهمنا أيضاً سبب آخر وجب أن يمثل لهم به نوراً ، وذلك أن حال وجوده من عقول العلماء الراسخين في العلم ، عند النظر إليه بالعقل ، هي حال الابصار عند النظر إلى الشمس ، بل حال عيون الحقافيش ، وكان هذا الوصف لائقاً عند الصنفين من الناس ، وحقاً . وأيضاً فإن الله سبحانه وتعالى لماكان سبب الموجودات وسبب إدراكنا لها ، وكان النور مع الالوان هذه صفته ، الموجودات وسبب إدراكنا لها ، وكان النور مع الالوان هذه صفته ، المقد تبارك وتعالى نفسه نوراً . وإذا قبل إنه نور لم يعرض شك في الرؤية التي جاءت في الميعاد .

فقد تبين لك من هذا القول الاعتقاد الأول الذي في هذه الشريعة ، في هذه الصفة ، وما حدث في ذلك من البدعة . وإنما سكت الشرع عن هذه الصفة لانه لا يعترف بموجود في الغائب أنه ليس بجسم إلا من أدرك ببرهان أن في الشاهد موجوداً بهذه الصفة ، وهي النفس . ولما كان الوقوف على معرفة هذا المعنى من النفس عا لا يمكن الجمهور لم يمكن فيهم أن يعقلوا وجود موجود ليس بجسم ، فلما حجبوا عن معرفة اليقين (٤) علمنا أنهم

<sup>(</sup>۱) سقط في ه ا » . (۲) في دس» وفي نبخة موالر. الوجود .

 <sup>(</sup>٣) في «ب» وفي نسخة موالو: عثل به. (٤) في « ۱ » : النفس.

حجبوا عن معرفة هذا المعنى من البارى سبحانه . (١)

## القول في الجهة

وأما هذه الصفة فلم يزل أهل الشريعة ، من أول الآم ، يثبتونها فقه سبحانه حتى نفتها المعتزلة ، ثم تبعهم / على نفيها متأخرو الآشعرية ، كأبى ٢٤/ب المعالى ومن اقتدى بقوله . وظواهر الشرع كلها تقتضى إثبات الجهة ، مثل قولة تعالى (٢) : « ويحمل عرش ربك فوقهم بومئذ ثمانية ، ، ومثل قوله : ويدبر الآرض من السهاء إلى الآرض ثم يعرج إليه فى يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ، ، ومثل قوله تعالى : « تعرج الملائكة والروح إليه ، الآية ، ، ومثل قوله تعالى : « تعرج الملائكة والروح إليه ، فإذا هى تمور ، ، إلى غير ذلك من الآيات ، التي إن سلط عليها التأويل عاد الشرع كله مؤولا ، (٣) وإن قبل فيها إنها من المتشابهات عاد الشرع كله متشابها ؛ لأن الشرائع كلها مبنية على أن اقله فى السهاء ، وأن منه تنزل الملائكة بالوحى إلى النبيين ، وأن من السهاء نزلت السكتب ، وإليها كان الإسراء بالنبى صلى اقد عليه وسلم ، حتى قرب من سدرة المنتهى . وجميع المرائع على ذلك .

والشبهة التي قادت نفاة الجمة إلى نفيها هي أنهم اعتقدوا أن إثبات الجمة يوجب إثبات الجسمية.

 <sup>(</sup>١) توجد ه ۱ ه زیادة فی ورقه ۲۹ ، وهی مأخوذة من کلام سابق فی ورقه ۲۱ ،
 وهی ثمانیة عصر سطراً .

 <sup>(</sup>۲) زیادة فی مخطوط ۱۱ : الرحمن علی العرش استوی ، ومثل قوله تمالی : « وسع .
 کرسیه السموات والأرض » ومثل قوله تعالی » النخ .

<sup>(</sup>٣) في س : مأولا .

ويحن نقول إن هذا كله غير لازم؛ فإن الجمة غير المكان. وذلك أن البجهة هي : إما سطوح الجسم نفسه المحيطة به ، وهي ستة ، وجذا نقول إن للحيوان فوق وأسفل ، ويميناً وشمالا ، وأمام وخلف ؛ وإما سطوح جسم آخر محيط بالجسم ذي الجمات الست . فأما الجهات التي هي سطوح البجسم نفسه فليست ، كمان للجسم نفسه أصلا . وأما سطوح الإبسام المحيطة به فهي له مكان ، مثل سطوح الحواء المحيطة بالإنسان وسطوح الحفيطة به فهي له مكان ، مثل سطوح الحواء المحيطة بالإنسان وسطوح الفلك المحيطة بسطوح الحواء هي أيضاً مكان للمواء . وهكذا الآفلاك بعضها محيطة ببعض ومكان له . وأما سطح الفلك الخارجي فقد تهرهن أنه البعض خسم آخر ، ويمر الآمر إلى غير نهاية . فاذاً سطح آخر أجسام العالم ليس مكانا أصلا ؛ إذ ليس يمكن أن يوجد فيه جسم ؛ لآن كل ماهو العالم ليس مكانا أصلا ؛ إذ ليس يمكن أن يوجد فيه جسم ؛ لآن كل ماهو مكان يمكن أن يوجد فيه جسم . فإذاً إن قام البرهان على وجوده منالك في هذه البجهة فو اجب أن يكون غير جسم . فالذي يمتنع وجوده ليس بحسم . في هذه البجهة فو اجب أن يكون غير جسم . فالذي يمتنع وجود ليس بحسم . في هذه البجهة فو اجب أن يكون غير جسم . فالذي يمتنع وجود ليس بحسم . فالك هو عكس ماظنه القوم ، وهو موجود هو جسم ، لا موجود ليس بحسم . هو عكس ماظنه القوم ، وهو موجود هو جسم ، لا موجود ليس بحسم .

وليسلم أن يقولوا: إن خارج العالم خلاء. وذلك أن الحلاء قد تبين، في العلوم النظرية ، امتناعه ؛ لأن ما يدل عليه اسم الحلاء ليس هو شيئا أكثر من أبعاد ليس فيها جسم ، أعنى طولا وعرضاً وعمقاً. لأنه إن رفعت الابعاد عنه عاد عدما . وإن أنزل الحلاء موجوداً لزم أن تكون أعراض موجودة في غير جسم . وذلك أن الابعاد هي أعراض من باب الحكية ولابد . ولكنه قيل في الآراء السالفة القديمة والشرائع الغابرة أن ذلك الموضع هو مسكن الروحانيين يريدون الله والملائدكة . وذلك أن ذلك الموضع ليس هو بمكان ولا يجويه زمان : وذلك أن كل ما يحويه أن ذلك الموضع ليس هو بمكان ولا يجويه زمان : وذلك أن كل ما يحويه

<sup>(</sup>١) طبعة مصر: ذلك كذلك .

الزمان والمسكان فاسد. فقد يلزم أن يكون ما هنالك غير فاسد و لا كائن. وقد تبين هذا المعنى مماناً قوله ، وذلك أنه لما لم يكن ههنا شيء إلا هذا الموجود المحسوس أو العدم ، وكان من (١) المعروف بنفسه أن الموجود إنما ينسب إلى الوجود أعنى أنه يقال إنه موجود ، أى فى الوجود ، إذ لا يمكن أن يقال إنه موجود فى العدم \_ فإن كان ههنا موجود هو أشرف الموجودات فواجب أن ينسب من الموجود المحسوس إلى الجزء ألا شرف الموجودات فواجب أن ينسب من الموجود المحسوس إلى الجزء خلق السموات والارض أكبر من خلق الناس ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ، وهذا كله يظهر على التمام للعلماء الراسخين فى العلم . من المورد ، وهذا كله يظهر على التمام للعلماء الراسخين فى العلم . (٢)

فقد ظهر الى من هذا أن إثبات الجهة واجب بالشرع والعقل، وأنه الذي جاء به الشرع، وانبني (٢) عليه، وأن إبطال هذه القاعدة إبطال للشرائع، وأن وجه العسر في تفهيم هذا المعنى، مع نني الجسمية، هو أنه ليس في الشاهد مثال له، فهو بعينه السبب في أن لم يصرح الشرع بنني الجسم عن الخالق سبحانه، لأن الجمهور إنما يقع لهم التصديق بحكم الغائب متى كان ذلك معلوم الوجود في الشاهد، مثل العلم، فإنه لما كان في الشاهد شرطاً في وجوده كان شرطاً في وجود الصافع الغائب. وأما متى كان الحكم الذي في الغائب غير معلوم الوجود في الشاهد عند الآكثر، ولا يعلمه إلا العلماء الراسخون، فإن الشرع يزجر عن طلب معرفته، إن لم تسكن بالجمهور حاجة إلى معرفته، مثل العلم بالنفس، أو يضرب لهم مثالا من الشاهد، إن كان بالجمهور حاجة إلى معرفته في سعادتهم، وإن لم يكن ذلك

<sup>(</sup>۱) في « ۱ » : كان .

<sup>(</sup>۲) يحتوى مخطوط « ۱ » على زيادة ٩ أسطر في ورقة ٦ ٤ . وفي رأينا أنها من ناسح المخطوط ، لأنها تشير إلى رأى الباطنية . وابن رشد ليس من هذه الطائفة .

<sup>(</sup>٣) في س : : انبنا .

المُثال هو نفس الأمر المقصود تفميمه . مثل كثير عاجاء في أحوال المعاد .

والشبهة الواقعة فى ننى الجهة عند الذين نفوها ليس يتفطن الجهه عند الذين نفوها ليس يتفطن الجهه إليها ، لا سيما إذا لم يصرح لهم بأنه ليس بجسم ، فيجب أن يمثل فى هذا كاله فعل الشرع ، وإلا يتأول (١) مالم يصرح الشرع بتأويله (٢)

والناس في هذه الأشياء في الشرع على ثلاث رتب: صنف لا بشمرون بالشكوك العارضة في هذا المهني ، وخاصة متى تركت هذه الأشياء على ظاهرها في الشرع . و هؤلاء هم الأكثر وهم الجمهور . (٢) و صنف عرضت لم في هذه الأشياء شكوك ، ولم يقدروا على حلما ، وهؤلاء هم فوق العامة ودون العلماء ، وهذا الصنف هم الذين يوجد في حقهم التشابه في الشرع ، وهم الذين ذمهم / الله تعالى . وأما عند العلماء والجمهور فليس في الشرع تشابه فعلى هذا المهنى ينبغي أن يفهم التشابه . ومثال ما عرض لهذا الصنف مع الشرع مثل ما يعرض لحبر البر مثلا ، الذي هو الغذاء النافع لأكثر الشرع مثل ما يعرض لخبر البر مثلا ، الذي هو الغذاء النافع لأكثر الأبدان ضارا ، وهو نافع للأكثر . وكذلك التعليم الشرعي هو نافع للأكثر ، وربما ضر بالأقل . ولهذا الإشارة بقوله تعالى : ، وما يضل به إلا الفاسقين . ،

لكن هذا إنما يعرض في آيات الكنتاب العزيز في الأفل منها والآقل من الناس وأكثر ذلك هي الآيات الى تنضمن الإعلام عن أشياء في الغائب ليس لها مئال في الشاهد فيعبر عنها بالشاهد الذي هو أقرب الموجودات إليها ، وأكثرها شبها بها فيعرض لبعض الناس

<sup>(</sup>١) ق ١، ب: والا فيتؤول .

<sup>َ (</sup>٧) توجد في «١» زبادة من الناسخ ، وفيها أيستشهد بما قاله الإمام المهدى!! دسم : سام معد من مناسة تقرم الأمام معاذ اسخون في العلم وهم الأق

 <sup>(</sup>٣) في « ١ » : « وصنف عرفوا حقيقة هذه الأعياء، وهم الراسخون في العلم، وهم الأقل
 حمن الداس .

أن يأخذ الممثل به هو المثال نفسه ، فتلزمه الحيرة والشك ، وهو الذي يسمى متشابها في الشرع ، وهذا ليس يعرض للعلماء ولا للجمهور، وهم صنفه الناس بالحقيقة ، لأن هؤلاء هم الأصحاء ، والغذاء الملائم إنما يوافق أبدان الأصحاء . وأما أولئك فرضى ، والمرضى هم الأقل ، ولذلك قال تعالى : وهؤلاء فأما الذين في قلوبهم زبغ فيتبعون ما تشابه منه ابتفاء الفتنة . ، وهؤلاء هم أهل الجدل والكلام الم

وأشد ما عرض على الشريعة من هذا النصف أنهم تأولوا كثيرا عا ظنوه ليس على ظاهره ، وقالوا إن هذا التأويل ليس هو المقصود به ، وإنما أتى الله به في صورة المتشابه ابتلاء لعباده واختباراً لهم . ونعوذ بالله من هذا الظن بالله ؛ بل نقول إن كتاب اقه العزيز إنما جاء معجزاً من جهة الوضوح والبيان : فإذا ما أبعد من مقصد الشرع من قال [فيما] (١) ليس بمتشابه إنه متشابه . ثم إنه أول ذلك المتشابه بزعمه ، وقال لجميع الناس إن فرضكم هو العتقاد هذا التأويل ، مثل ماقالوه في آية الاستواء على العرش ، عال وغير ذلك مما قالوا إن ظاهره متشابه .

وبالجلة فأكثر التأويلات التي زعم القائلون بها أنها المقصود من الشرع إذا تؤملت وجدت ليس يقوم عليها برهان .ولا تفعل فعل الظاهر في قبول الجمهور لها، وعملهم عنها . فإن [المقصود](٢) الآول بالعلم في حتى الجمهور إنما هو العمل . فما كان أنفع في العمل فهو أجدر . وأما المقصود بالعلم في حتى العلماء فهوا الأمران جميعاً ، أعنى العلم والعمل ]

\* \* \*

ومثال من أوّل شيئاً من الشرع ، وزعم أن ما أو له هو ما قصد. الشرع ، وصرّح بذلك التأويل للجمهور ، مثال من أتى إلى دواء قد ركبه

<sup>(</sup>۱) سقط في د ب ، . (۲) سقط في دب،

طبيب ماهر ليحفظ صحة جميع الناس أو الأكثر ، فجاء رجل فلم يلائمه خلك الدواء المركب الأعظم لرداءة من اج كان به ليس يعرض إلا للأقل من الناس، فزعم أن بعض تلك الادوية التي صرح باسمه الطبيب الأول ﴿ فَي ذَلِكُ الدُّواء المام المنفعة المركب لم أيرد به ذلك الدُّواء الذي جرت العادة في اللسان أن يُهدل بذلك الإسم عليه ، وإنما أريد به دواء آخر بما يمكن أن يدل عليه بذلك باستمارة بعيدة . فأزال ذلك الدواء الأول من ذلك المركب الأعظم، وجعل فيه بدله الدواء الذي ظن أنه الذي قصده ﴿ لَطَيْهِ . وقال للناس : هذا هو الذي قصده الطبيب الأول . فاستعمل الناس ذلك الدراء المركب على الوجه الذي تأوله عليه هذا المتأول. ففسدت به أمزجة كثير من الناس فجناء آخرون شعروا بفساد أمزجة الناس عن ذلك الدواء المركب، فراموا إصلاحه، بأن أبدلوا بعض أدويته بدواء آخر غير الدواء الأول ، فعرض من ذلك للناس نوع من المرض غير النوع الأول ، فجاء ثالث فتأول في أدوية ذلك المركب غير التأويل الأول والثاني ، فعرض للناس من ذلك نوع ثالث من المرض غير النوعين ع المتقدمين. فجاء متأول رابع /، فتأول دواء آخر غير الأدوية المتفدمة، فعرض منه للناس نوع رابع من المرض غير الأمراض المتقدمة. فلما طال الزمان مهذا المركب الأعظم ،وسلط الناس التأويل على أدويته وغيروها وبدولوها عرض منه للناس أمراض شتى، حتى فسدت المنفية المقصودة بهذا الدواء المركب في حق أكثر الناس. وهذه هي حال الفرقة (١) الحادثة في هـذه الطريقـة(٢) مع الشريعة ، وذلك أن كل فرقة منهم تأولت في الشريعة تأويلا غير الناويل الذي تأولته الفرقة إلا خرى ، وزعمت

<sup>(</sup>۱) في « أ » : الفرق (٢) في «س» : الفرية

أنه الذي قصده صاحب الشرع ، حتى تمزق الشرع كل بمزق ، و بعد جداً عن موضعه الأول .

ولما علم صاحب الشرع، صلى الله عليه وسلم، أن مثل هذا يعرض، ولا بد، في شريعته قال : وستفترق أمنى على اثنتين وسبعين فرقة كلها في الذار إلا واحدة ، يعنى بالواحدة التي سلمكت ظاهر الشرع ، ولم تؤوله تأويلا صرحت مه للناس . وأنت إذا تأملت ما في (١) هدذه الشريعة ، في هدذا الوقت ، من الفساد العارض فيها من قِبَل التأويل تبينت أن هذا المثال صحيح .

وأول من غيرهذا الدواء الأعظم هم الحزوارج ، ثم المعتزلة بعدهم . ثم الأشعرية ، ثم الصوفية ، ثم جاء أبو حامد (٢) فطم الوادى على القرى . وذاك أنه صرح بالحبكة كاما للجمهور ، وبآراء الحبكاء ، على ما أداه اليه فهمه ، وذلك في كتابه الذي سماه و بالمقاصد ، (٢) . فزعم أنه إنما ألف هذا الكتاب للرد عليهم ، ثم وضع كتابه المعروف و بتمافت الفلاسفة ، فكفره فيه في مسائل ثلاث من جمة خرقهم فيما الإجماع كما زعم ، وبدعهم في المسائل ، وأتى فيه بحجج مشدك كم وشبه محيرة أصلت وبدعهم في المسائل ، وأتى فيه بحجج مشدك كم وشبه محيرة أضلت كثيراً من الناس عن الحدكمة وعوب الشريعة . ثم قال في كتابه المعروف و بحواهر القرآن أنه : إن الذي أثبته في كتاب والتمافت ، هي أقلو بل جدلية ، أوإن الحق إنما أثبته في و المصنون به على غير أهله . ، وإلى أحو في و بمشكاة الآنوار، (١) فذكر فيه مراتب العارفين أم جاء في كتابه المعروف و بمشكاة الآنوار، (١) فذكر فيه مراتب العارفين

<sup>(</sup>١) ف ﴿ أَ ﴾ : ما هرش في ﴿ (٢) أَبُو حَامِدُ النَّهُ إِلَى .

<sup>(</sup>٣) مقامد الفلاسفة .

<sup>(</sup>٤) يبدونى هذا الكتاب طابع التلفيق ، وفيه فقرات تشبه أن تكون إسماعيلية ، ممايدهونا. الى الشك في نسبته إلى الغزالي .

بالله ، فقال إن إسائر هم محجو بون إلا الذين اعتقدوا أن الله سبحانه غير محرك السياء الأولى ، وهو الذي صدر عنه هذا المحرُّك. وهذا تصريح منه باعتقاد مذاهب الحمكاء في العلوم الإلهية (١) ، وهو قد قال (٢) في غير ما موضع: إن علومهم الإلهية هي تخمينات بخلاف الأمرفي سائر علومهم. وأما في كتاب والمنقذ من الضلال، (٢) فأنحى فيه على الحكاء وأشار إلى أن العلم إنما يحصل بالخلوة والفكرة ، وأن هذه إلمرتبة هي من جنس مرأتب الأنبياء في العلم . وكذلك صرح بذلك بعينه في كتابه الذي سماه بكيمياء السعادة ، . فصار الناس بسبب هذا التشويش و التخليط فرقتين : فرقة انتدبت لذم الحـكا. والحكمة ، وفرقة انتدبت لتأويل الشرع وروم صرفه إلى الحـكمة . وهذا كله خطأ ؛ بل ينبغي إن يقر الشرع على ظاهره ، و لا يصرح للجمهور بالجمع بينهو بين الحكمة ؛ لأن التصريح بذلك هو تصريح بنتائج الحكمة لهم ، دون أن يكون عندهم برهان عليها . وهذا لايحل و لا يجوز ، أعنى أن يصرح بشىء من نتائج الحكمة لمن لم يكن عنده البرهان عليها ؛ لأنه لا يكون مع العلماء الجامعين بين الشرع والعقل، و لا مع الجمهور المتبعين لظاهر الشرع. فلحق من فعله هذا إخلال بالأمرين جميعاً ، أعنى بالحكمة وبالشرع عند أناس، وحفظ الأمرين جميعاً عند آخرين. أما إخلاله بالشريعة فمن جهة إفصاحه فيها بالتأويل الذي لايجب الإفصاح به. وأما إخلاله بالحكمة فلإفصاحه أيضاً بمعان لايجب أن يصرح بها إلافى كتب البرهان . وأما حفظه للأمرين فلأن كثيراً من الناس لا يرى بينهما ٢٤ / ١ تعارضاً من جهة الجمع الذي استعمل بينها . وأكد هذا المعني / بأن عرُّف

<sup>(</sup>١) والواقع أن الغزالى قد أرتضى إلى حد كبير ، فسكرة النميض ، كما كان يعرضها القارابي وأبن سينا .

<sup>(</sup>٢) في « ١ » : وقد قال .

 <sup>(</sup>٣) في « ١ » وأما في كنتابه الذي سماء بالمنقذ الح .

وجه الجمع بينهما ، وذلك في كتابه الذي سماه «التفرقة بين الإسلام والزندقة . ، وذلك أنه عدد فيه أصناف التأويلات ، وقطع فيه على أن المؤول ليس بكافر ، وإن خرق الإجماع في التأويل . فإذا مافعل من هذه الآشياء فهو ضار للشرع بوجه، وللحكمة بوجه ، ولهما (۱) بوجه وهذا الذي فعله هذا الرجل إذا فحص عنه ظهر أنه ضار بالذات للأمرين جميعاً ، أي الحكمة والشريعة ، وأنه نافع لهما بالعرض . وذلك أن الإفصاح بالحكمة لمن ليس بأهلها يلزم عن ذلك بالذات إما إبطال الحكمة وإما إبطال المستملة وإما إبطال المستملة والما إبطال المستملة والما إبطال المستملة والما إبطال المستملة والما إبطال الحكمة والما إبطال المستملة والمستملة وال

والصواب كان ألا يصرح بالحكمة للجمهور. وأما وقد وقع التصريح فالصواب أن تعلم الفرقة من الجمهور التي ترى أن الشريعة مخالفة للحكمة أنها ليست مخالفة لها. وكذلك الذين يرون أن الحكمة مخالفة لها، من الذين ينتسبون للحكمة، أنها ليست مخالفة لها. وذلك بأن يعرف كل واحد من الفريقين أنه لم يقف على كنههما بالحقيقة، أعنى لا على كنه الشريعة، ولا على كنه الشريعة الذي اعتقد أنه مخالف للحكمة هو رأى إما مبتدع إفى الشريعة لا من أصلها، وإما رأى خطأ في الحكمة، أعنى تأويل خطأ عليها، كما عرض في مسألة علم الجزئيات (٢) في الحكمة، أمن المسائل. ولهذا المعنى اضطررنا نحن ، في هذا السكتاب، أن نعرف أصول الشريعة. فإن أصولها إذا تؤملت وجدت أشد مطابقة للحكمة عا أول فيها. وكذلك الرأى الذي ظن في الحكمة أنه مخالف للسريعة (٣) يعرف أن السبب في ذلك أنه لم يحط علماً بالحكمة ولا بالشريعة.

<sup>(</sup>١) ق « ١ » ونافع لهما بوجه .

 <sup>(</sup>٢) أنظر حل ابن رشد لمشكلة العلم الإلهى الحاص بالأشياء الجزئية في كتاب نظرية المعرفة
 عند ابن رشد . ط . الأنجلو المصربة ستة ١٩٦٤ ص ١٧٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) في «١» زيادة : في شيء .

ولذلك اضطررنا نحن أيضاً إلى وضع قول ، أعنى . فصل المقال فى موافقة الحكمة للشريعة . . (١)

# [مسألة الرؤية]

روإذا قد تبين هذا فلنرجع إلى حيث كنا فنقول: إن الذى بق علينا ٢٠/٠ من هذا الجزء من المسائل المشهورة هى مسألة الرؤية ، فإنه قد يظن أن هذه المسألة هى ، بوجه ما ، داخلة فى الجزء المقدم (٢) لقوله تعالى : « لاتدركه الابصار وهو يدرك الابصار . ، ولذلك أنكرها المعتزلة ، وردت الآثار الواردة فى الشرع بذلك مع كثرتها وشهرتها . فشنع الامر عليهم . وسبب وقوع هذه الشبهة فى الشرع أن المعتزلة لما اعتقدوا انتفاء الجسمية عنه سبحانه ، واعتقدوا وجوب التصريح بها لجميع المكلفين ، ووجب عندهم إن انتفت الجسمية أن تنتنى الجمة ، وإذا انتفت الجمة انتفت الرؤبة ؛ إن انتفت الجمة من الرائى . فاضطروا ، لهذا المعنى ، لرد الشرع المنقول ، واعتلوا للاحاديث بأنها أخبار آحاد ، وأخبار الآحاد لا توجب العلم ، مع أن ظاهر القرآن معارض لها ، أعنى قوله تعالى : « لا تدركه الابصار ،

وأما الأشعرية فرامو الجمع بين الاعتقادين، أعنى بين انتفاء الجسمية و بين جوازالرؤية لما ليس بجسم بالحس، فعسر ذلك عليهم، ولجأوافى ذلك إلى حجج سو فسطائية محوهة، أعنى الحجج الني توهم أنها حجج (٢) وهى كاذبة. وذلك أنه يشبه أن يكون يوجد في الحجج ما يوجد في الناس، أعنى أنه كما يوجد في الناس الفاضل التام الفضيلة، ويوجد فيهم من دون ذلك في الفضل،

<sup>(</sup>١) كتاب فصل المقال فيها بين المسريمة والحكمة من الاتصال.

<sup>(</sup>Y) في « أ » : المتقدم .

<sup>(</sup>٣) في « ۱ » أنه صحيح .

ويوجد فيهم من يوهم أنه فاصل ، وليس بفاصل ، وهو المراتى ، كذلك الأمر في الحجج ، أعنى أن منها ما هو في غاية اليقين ، ومنها ما هو دون اليقين ، ومنها حجج مرائية ، وهى التي توهم أنها يقين ، وهي كاذبة ، والأقاويل اليقين ، ومنها الأشعرية في هذه المسألة منها أقاويل في رفع / دليل المعتزلة . ومنها أقاويل لهم في إثبات جواز الرؤية لما ليس بجسم ، وأنه ليس يعرض من فرضها محال .

فأما ما عاندوا به قول المعتزلة وأن كل مرثى فهو من جهة من الرائي يه فنهم من قال إن هذا إنما هو حكم الشاهد، لا حكم الغائب ، وإن هذا الموضع ليس هو من المواضع التي يجب فيها نقل حكم الشاهد إلى الغائب، وإنه جائز أن يرى الإنسان [ ما ليس في جهة إذا كان جائز آ أن يرى. الإنسان ] (١) بالقوة المبصرة نفسها دون عين ــ وهؤلاه اختلط عليهم. إدراك العقل مع البصر ، (٢) فإن العقل هو الذي يدرك ما ليس في جهة. أعنى في مكان . وأما إدراك البصر فظاهر من أمره أن من شرطه أن يكون المرئى منه في جهة ، ولا في جهة فقط ؛ بل وفي جهة ما مخصوصة . ولذلك ليس تتأتى الرؤية بأى وضع لتفق أن يكون البصر من المرئى ؛ بل بأوضاع، محدودة ، وشروط محدودة أيضاً . وهي ثلاثة أشياء : حضور العنوء ، والجسم الشفاف المتوسط بين البصرو المبصر ، وكون المبصر ذا ألو ان ضرورة . والردّ لهذه الأمور المعروفة بنفسها في الإبصار هو رد للأوائل المعلومة بالطبع للجميع، وإبطال لجميع علوم المناظر والهندسة. وقد قال القوم، أعني الأشعرية، إن أحد المواضع التي يجب أن ينقل فيها حكم الشاهد إلى الغائب. هو الشرط، مثل حكمنا أن كل عالم حيى، لـكون الحياة تظهر في الشاهد. شرطاً في وجود العالم . وإن كان ذلك تلنا لهم : وكذلك يظهر ، في

<sup>(</sup>١) سقط في «ب» . (٢) في «ب» : مع إدراك البصر .

الشاهد، أن هذه الآشياء هي شروط في الرؤية ، فألحقوا الغائب فيها بالشاهد، على أصلح .

وقد رام أبو حامد ، فى كتابه المعروف , بالمقاصد ، أن يعاند هذه المقدمة ، أعنى أن كل مرتى فى جهة من الرائى ، بأن الإنسان يبصر | ذاته عنه فى جهة غير جهة مقابلة . وذلك فى المرآة ، وأن ذاته ليست منه فى جهة غير جهة مقابلة . وذلك أنه لما كان يبصر ذاته ، وكانت ذاته ليست تحل فى الجهة المقابلة ، فهو يبصر ذاته فى غير جهة \_ وهذه مغالطة . فإن الذى يبصر هو خيال ذاته ، والحيال منه هو فى جهة ، إذ كان الحيال فى المرآة ، والمرآة فى جهة .

وأما حجنهم التي أتوا بها في إمكان رؤية ما ليس بجسم فإن المشهور عندهم في ذلك حجتان: إحداهما، وهي الآشهر هندهم، ما يقولونه من أن الشيء لا يخلو أن يُرى من جهة ما هو ملوّن، أو من جهة أنه جسم، أو من جهة أنه لون، أو من جهة أنه موجود. وربما عددوا جهات أخر غير هذه للموجود (') ثم يقولون: وباطل أن يرى من قبل أنه جسم؛ إذ لو كان ذلك كذلك لما رئي (') اللون، وباطل أن يُرى لمكان أنه لون؛ إذ لو كان ذلك لما رئي الجسم. [قالوا] (") وإذا بطلت جميع هذه الأقسام التي تُدتوهم في هذا الباب فلم يبق أن يرى الشيء إلا من قبل أنه بذاته، ومنه ما هو مرئي من قبل المرق بذاته، وهذه هي حال اللون. والجسم. فإن اللون مرئي بذاته، والجسم مرئي من قبل اللون. والجسم مرئي من قبل اللون. والجسم مرئي من حيث هو موجود.

<sup>(</sup>١) في ﴿ أَ ﴾ : الموجودة .

<sup>(</sup>۲) فی ۱۱ ورقة ۹۰ : زیادة هی : « لما رئی ما هو غیر جسم . وباطل أن بری من. قبل أنه ملون ، إذ لو كان ذلك كذلك لما رئی الاون ، وباطل أن يری الح . ،

<sup>(</sup>٣) توجد في نسخة الإسكوريال .

فقط لوجب أن تبصر الأصوات وسائر المحسوسات الخس، فكان يكون البصر والسمع وسائر الحواس الخس حاسة واحدة . وهذه كلما خلاف ما يعقل .

وقد اضطر المتكلمون لمسكان هذه المسألة ، وما أشبهما ، أن يسلموا أن الألوان تمكنة أن تسمع والأصوات ممكنة أن ترى ؛ وهذا كله خروج عن الطبع ، وعما يمكن أن يعقله إنسان . فإنه من الظاهر أن حاسة البصر غير حاسة السمع ، وأن محسوس هذه غير محسوس تلك ، وأن آلة هذه ١/٤٨ / غير آلة تلك ، وأنه ليس يمكن أن ينقلب البصر سمعاً ، كما ليس يمكن أن يعود اللون صوتا . والذين يقولون إن الصوت عمكن أن يُسبَصَر فى وقت ما فقد يجب أن يُسألوا ، فيقال لهم : ما هو البصر ؟ فلا بد من أن يقولوا : هو قوة تدرك بها المرتيات : الألوان وغيرها ، ثم يقال لهم ما هو السمع؟ فلا بد أن يقولوا هو قوة تدرك [ بها ](١) الأصوات. فإذا وضعوا هذا قيل لهم : فهل البصر عند إدراكه الأصوات هو بصر فقط أو سمع فقط ؟ فإن قالوا : سمع فقط فقد سلموا أنه لا يدرك الألوان . وإن قالوا: بصر فقط فليس يدرك الأصوات . وإذا لم يكن يصرأ فقط لأنه بدرك الأصوات ، ولا سمماً فقط لأنه بدرك الألوان فهو بصر وسمع معا . وعلى هذا فستكون الأشياء كلما شيئاً واحداً حتى المتضادات. وهذا شيء ـ فيما أحسبه ـ يسلمه المتكاون من أهل ملتنا ، أو يلزمهم تسليمه . وهو رأى سوفسطائى لأقوام قدماء مشهورين بالسفسطة وأما الطريقة الثانية التي سلكما المتكلمون في جواز الرؤية فهي الطريقة التي اختارها أبو المعالى في كتابه المعروف بالإرشاد وهي هذه الطريقة ، و المخيصها :أن الحواس إنماتدرك ذوات الأشياء،وما تنفصل به الموجودات

<sup>(</sup>١) توجد في ﴿ سَ ﴾ وفي نسخة موالر .

بعضها من بعض هى (١) أحوال ليست بذوات؛ فالحواس لا تدركها ، وإنما تدرك الذات . والذات هى نفس الوجود المشترك لجميع الموجودات . فإذا الحواس إنما تدرك الشيء من حيث هو موجود . وهذا كله فى غاية الفساد .

ومن أبين ما يظهر به فساد هذا القول أنه لو كان البصر إنما يدرك الأشياء لما أمكنه أن يفرق بين الأبيض والآسود ، لأن الآشياء لا تفترق بالشيء الذي تشترك فيه ، ولاكان بالجلة يمكن في الحواس ، لا في البصر أن يدرك فصول الألوان ، ولا في السمع أن يدرك فصول الأصوات ، ولا في السمع أن يدرك فصول الأصوات ، ولا في الطعم أن يدرك فصول المطعومات ، وللزم أز / تسكون مدارك المحسوسات بالجنس واحداً . فلا يكون فرق بين مدرك السمع وبين مدرك البصر . وهذا كله غاية في الحروج عما يعقله الإنسان . وإنما تدرك الحواس ذوات الأشياء المشار إليها بتوسط إدراكها لمحسوساتها الخاصة بها . فوجه المفالطة في هذا هو أن ما يدرك ذاتياً أخذ أنه مدرك بذاته . ولولا النشأ على هذه الاقاويل ، وعلى التعظيم للقائلين بها ، لما أمكن أن يكون فيها شيء من الإقناع ، ولا وقع بها التصديق لاحد سلم الفطرة .

والسبب في مثل هذه الحيرة الواقعة في الشريعة حتى ألجأت القائمين بنصرتها ، في زعمهم ، إلى مثل هذه الأقوال الهجينة،التي هي ضحكة من عنى بتمييز أصناف الأقاويل أدنى عناية ، هو التصريح في الشرع بما لم يأذن الله ورسوله به ، وهو التصريح بنني الجسمية للجمهور . وذلك أنه من العسير أن يجتمع في اعتقاد واحد أن ههنا موجوداً ليس بحسم ، وأنه مرتى بالأبصار ، لأن مدارك الحواس هي في الأجسام أو أجسام . ولذلك رأى قوم أن هذه الرؤية هي مزيد علم في ذلك الوقت . وهذا أيضاً لايليق قوم أن هذه الرؤية هي مزيد علم في ذلك الوقت . وهذا أيضاً لايليق

<sup>(</sup>١) ق دب، : وهي .

الإفصاح به للجمهور . وإنه لما كان العقل من الجمهور لا ينفك من التخيل بالى ما لا يتخيلون هم عندهم عدم ، وكان تخيل ما ليس بجسم لا يمكن ، والتصديق بوجود ما ليس بمتخيل غير ممكن عندهم، عدل الشرع عن التصريح لهم مهذا المعنى ، فوصفه سبحانه لهم بأوصاف تقرب من قوة التخيل ، مثل مثل ما وصفه به من السمع والبصر والوجه وغير ذلك ، مع تعريفهم أنه لا يجانسه شيء من الموجودات المتخيلة ولا يشبههه .

ولو كان القصد تعريف الجمهور أنه ليس بحسم لما صرح لهم بشيء المثال به بال لماكان أرفع / الموجودات المتخيلة هو النور ضرب لهم المثال به بالذكان النور هو أشهر الموجودات عند الحس والتخيل وبهذا النحو من التصور أمكن أن يفهموا المعانى الموجودة فى المعاد أعنى أن تلك المعانى مثلث لهم بأمور متخيلة محسوسة . فإذا متى أحذ الشرع فى أوصاف الله تبارك وتعالى على ظاهره لم تعرض فيه هذه الشبهة ولا غيرها بالآنه إذا قيل له : إنه نور وإن له حجاباً من نور بكا جاء فى القرآن والسنن الثابتة ، ثم قيل أن المؤمنين يرونه فى الآخرة ، كا تثرى الشمس ،لم يعرض فى هذا كله شك ولا شبهة فى حق الجمهور ، كا تثرى الشمس ،لم يعرض فى هذا كله شك ولا شبهة فى حق الجمهور ، ولا فى حق الجمهور ، مزيد علم به لكن متى صراح لهم به ، أعنى الجمهور ، انبطلت (٢) أن تلك الحال مزيد علم به لكن متى صراح لهم به ، أعنى الجمهور ، انبطلت (٢) عندهم الشريعة أو كفروا المصر حلهم به ، أعنى الجمهور ، انبطلت (٢) عندهم الشريعة فقد ضل عن سواء السبيل .

وأنت إذا تأملت الشرع وجدته ، مع أنه قد ضرب للجمور في هذه المعانى المثالات التي لم يمكن تصورهم إياها دونها ، فقد نبه العلماء على تلك

<sup>(</sup>١) في د اله برهن م (٢) في «ب» : عند تلك العلماء .

<sup>(</sup>T) في دا، : بطلت .

المعانى أنفسها التى ضرب مثالاتها (١) للجمهور ، فيجب أن يوقف عند حد الشرع فى نحو التعليم الذى خص به صنفاً صنفاً من الناس ، والا يخلط التعليمان كلاهما، فتفسد الحكمة الشرعية النبوية . ولذلك قال عليه السلام : وإنا معشر الانبياء أمر نا أن ننزل الناس منازلهم ، وأن نخاطبهم على قدر عقولهم ، ومن جعل الناس شرعا واحداً فى التعليم فهو كمن جعلهم شرعا واحداً فى التعليم فهو كمن جعلهم شرعا واحداً فى على من الاعمال ، وهذا كله خلاف الحسوس والمعقول .

فقد تبين لك من هذا أن الرؤية معنى ظاهر ، وأنه ليس يعرض فيه شبهة إذا أخذ الشرع إعلى ظاهره فى حق الله / تبارك وتعالى . أعنى إذا معنى إذا ميمهة لم يصرح فيه بننى الجسمية ولا بإثبانها وإذ قد تبينت عقائدالشرع الأول فى التنزيه والمقدار الذى سلك فى تعليم الجمهور من ذلك فقد ينبغى أن نسير إلى الجزء الذى يتضمن معرفة [أفعال] (٢) الله تبارك وتعالى ، وهو الفن الحامس من هذه الفنون ، وبه ينقضى القول فى هذا الذى قصدناه .

# [ الفصس الني الني ] [ في معرفة أفعال الله ]

الفن الحامس (١) في معرفة الأفعال . ونذكر في هذا الفن (٣) خمس مسائل في في الأصول التي عليها بدور كل ما في هذا الباب ،

المسألة الأولى : في إثبات خلق العالم .

الثانية : بعث الرسل . (٢)

الثالثة : في القضاء والقدر.

الرابعة : في التجوير والتعديل .

الخامسة: في المعاد .

 <sup>(</sup>۱) ق دا» : القصل .

<sup>(</sup>٢) في ١٥٥ وفي ندخة موالر. وفي نسخة ﴿ سُ ﴾ ، و ﴿ بِ ﴾ : الباب

<sup>(</sup>٣) في «١» : في « ب » ونسخة مواثر : الرسول

# المسألة(١) الأولى

### فى حدوث العالم

اعلم أن الذي قصده الشرع من معرفة العالم هو أنه مصنوع قة تبارك وتعالى، ومخترع له، وأنه لم يوجد عن الاتفاق ومن نفسه . فالطريق (٢) التي إسلك الشرع بالناس في تقرير هذا الاصل ليس هو طريق الاشعرية . فإنا قد بينا أن تلك الطرق ليست من الطرق اليقينية الخاصة بالعلماء ، ولا هي من الطرق البسيطة ، أعنى بالبسيطة القليلة المقدمات التي نتائجها قريبة من المقدمات المعروفة بنفسها . وأما البيانات التي تسكون بالمقاييس المركبة الطويلة التي تنبني على أصول وأما البيانات التي تسكون بالمقاييس المركبة الطويلة التي تنبني على أصول متفنئة فليس يستعملها الشرع في تعليم الجمهور . فسكل من سلك بالجمهور غير هذا النوع من الطرق ، أعني البسيطة ، وتأول ذلك على الشرع بأمثال غير هذا النوع من الطرق ، أعني البسيطة ، وتأول ذلك على الشرع بأمثال حفد المقاييس من الأمور إلا ماكان له مثال في الشاهد . و[ ما ] (٢) كانت الحاجه إلى تعريف الجمهور به وكيدة مشل ذلك / بأقرب الآشياء شبها به ، كالحال في أحوال المعاد . وما لم تسكن لهم به إصاحة إلى معرفته في هذا الجنس عرقوا أنه ليس من علمهم ، كاقال تعالى في الروح .

وإذ<sup>(2)</sup>قد تقرر لناهذا الآصل فواجب أن تكون الطريقة الني سلسكها الشرع فى تعليم الجمهور حدوث العالم من الطرق البسيطة المعترف بها عند ألجميع . وواجب ، إن كان حدوثه ليس له مثال فى الشاهد ، أن يكون

<sup>(</sup>١) سقط في «١» (٢) في «١» : الطرق

<sup>(</sup>٣) سقطت في ﴿سَ ۚ ﴿ وَ ﴿ إِذَا ﴿ وَ ﴿ إِذَا ﴿ مِنْ وَا ۚ وَ وَهِ بِ ۚ إِذَا

الشرع استعمل، في تمثيل ذلك، حدوث الأشياء المشاهدة.

فأما الطريق الني سلكها الشرع في تعليم الجمهور أن العالم مصنوع لله تدارك وتعالى(١) فإنه إذا تؤملت الآيات التي تضمنت هذا المعني وجدت تلك الطرق(٢) ، هي طريق العناية ، وهي إحدى الطرق التي قلنا بأنها الدالة على وجود الحالق تعالى(٣) . وذلك أنه كما أن الإنسان إذا نظر إلى شيء محسوس فرآه قد وضع بشكل ما ، وقدر ما ، ووضع ما موافق في جميع ذلك للمنفعة الموجودة في الشيء المحسوس والغاية المطلوبة حتى يعترف(1) أنه لو وجد بغير ذلك الشكل، أو بغير ذلك الوضع، أو بغير ذلك القدر، لم توجه فيه ثاك المنفعة \_ علم ، على القطع ، أن لذلك الشيء صانعاً صنعه ، ولذلك وافق [شكله](٥) ووضعه وقدره تلك المنفعة ؛ وأنه ليس يمكن أن تمكون موافقة اجتماع تلك الأشياء لوجود المنفعة بالاتفاق. مثال ذلك أنه إذا رأى إنسان حجراً موجوداً على الارض ، فوجد شكله بصفة يتأتى منها الجلوس ، ووجد أيضاً وضعَه كذلك وقدرَه ، علم أن ذلك [ الحجر ](١) إنما صنعه صانع ، وهو الذي وضعه كذلك وقدره في ذلك المكان. وأما متى لم يشاهد شيئاً من هذه الموافقة للجلوس فإنه يقطع أن ومنَّمه في ذلك المحكان ، ووجوده بصفة ما ، هو بالاتفاق ، ومن غير أن يجعله هذالك / فاعل (٧).

كذلك الأمر في العالم كله ؛ فإنه إذا فظر الإنسان لملى مافيه من الشمس و القمر وسائر الكواكب، التي هي سبب الازمنة الأربعة (١٠)، وسبب الليل و النهاد،

٠١.

<sup>(</sup>١) في «١» : مَّه تمالي (٢) في «١» : الطريق.

<sup>(</sup>٣) ق «١» : سبحانه (٤) ق «١» : يعرف .

<sup>(</sup>٥) سقط في ١٥ سقط في ١٥

<sup>﴿ (</sup>٧) في «س»: الأربم (٨) في س: جاعل

وسبب الامطار والمياه والرياح ، وسبب عمارة أجزاء الارض ووجود الناس فيها ، وسائر الحكائنات من الحيوانات والنبات ، وكون الارض موافقة لسكنى الناس فيها وسائر الحيوانات البرية ، وكدلك الماء موافقا(۱) المحيوانات المائية، والحواء (۲) للحيوانات الطائرة، وأنه لو اختل شيء من هذه الحلقة والبنية لاختل وجود المخلوقات التي ههنا – علم على الفطع أنه ليس يمكن أن تكون هذه الموافقة التي في جميع أجزاء العالم للإنسان والحيوان والنبات ، بانفاق ، بل ذلك من قاصد قصده ، ومريد أراده ، وهو الله عز وجل ، وعلم على القطع أن العالم مصنوع . وذلك أنه يعلم ضرورة أنه يمكن أن توجد فيه هذه الموافقة لو كان وجوده عن غير صافع ، بل عن الاتفاق .

فأما أن هذا النوع من الدايل قطعى ، وأنه بسيط ، فظاهر من هذا الذى كتبناه . وذلك أن مبناه على أصلين معرف بها عند الجميع : أحدهما أن العالم بجميع أجزائه يوجد موافقاً لوجود الإنسان ، ولوجود جميع الموجودات التي همنا ، والاصل الثانى : أن كل ما يوجد موافقاً ، في جميع أجزائه ، ، لفعل واحدا ومسدداً نحو غاية واحدة فهو مصنوع ضرورة ، فينتبج عن هذين الاصلين ، بالطبع ، أن العالم مصنوع وأن له صانعا . وذلك أن دلالة العناية تدل على الامرين معا . ولذلك كانت أشرف الدلائل وذلك أن دلالة العناية تدل على الامرين معا . ولذلك كانت أشرف الدلائل الدالة على وجوه الصانع .

وأما أن هذا النوع من الاستدلال هو النوع الموجود في الكمتاب العزيز فذلك يظهر من غير ما آية من الآيات التي يذكر فيها بدء الحلق . فنها قوله . / ا تعالى: و ألم نجعل / الارض مهاداً والجهال أو تاداً ، إلى قوله و وجنات الفا . ، فإن هذه الآية إذا تؤملت وجد فيها التنبيه على موافقة أجزاء العالم

افق (۲) في ﴿ ١ ، الهواء موافق

لوجود الإنسان ۽ وذلك أنه ابتدأ فنبه على أمر معروف بنفسه لنا ، معشر الناس الابيض والاسود ، وهو أن الارض خلقت بصفة يتأتى لنا المقام. عليها ، وأنها لو كانت متحركة . أو بشكل آخر غير شكلها ، أو في موضم آخر غير الموضع الذي هي فيه ، أو بقدر غير هذا القدر لما أمكن. أن نوجد(١) فيما ، ولا أن نخلق(٢) عليها . وهذا كله محصور في قوله تعالى: وألم نجعل الأرض مهاداً . ، وذلك أن المهاد يجمع الموافقة. في الشكل والسكون ، والوضع ، وزائدا إلى هذا معنى الوثارة واللين . هَا أَعِب هذا الإعجاز وأفضل هذه الاستعارة (٣)، وأغرب هذا الجمع ؟· وذلك أنه قد جمع إفى لفظ ، المهاد ، جميع ما فى الأرض [ من ](١). موافقتها لحكون الإنسان عليما . وذلك شيء قد تبين على التمام للعلماء. في ترتيب من البكلام طويل ، وقدر من الزمان غير قصير ، والله يجتص برحمته من يشاء . وأما قوله تعالى « والجبال أو تاد ، فإنه نبه بذلك على المنفحة الموجودة في سكون الأرض من قبَل الجبال.فإنه لو قدرت الأرض أصغر ، الهي ، كأنك قلت دون الجبال ، لتزعزعت من حركات باقي. الأسطقسات (٠) أعني الماء والهواء ، ولتزلزلت وخرجت عن (١) موضعها . ولو كان ذلك كذلك لهلك الحيوان ضرورة . فإذا موافقة سكونها لما عليها من الموجودات لم تعرض (٧) بالاتفاق ، وإنما عرضت عن. قصد قاصد ، وإرادة مريد . فهي ضرورة مصنوعة لذلك القاصد سبحانه وموجودة له على الصفة التي قدرها لوجود ما عليها من الموجودات. ثم نبه أيضاً علىموافقة وجود الليلوالنهار للحيوان، فقال تعالى: • وجعلنا

<sup>(</sup>۱) في دس» : توجد. (۲) في دس» . تخلق .

<sup>(</sup>٣) في «ب»: السعادة . وفي طبعة مواللر أيضاً (٤) سقط في «ب»

<sup>(</sup>ه) العناصر . (٦) في هب : من (٧) في هس ، يعرض

أَلْلِيلُ لَبِأُسَا وَجِعَلْنَا النَّهَارُ مُعَاشَّاً ، يُريدُ أَنَّ اللَّيلُ جَعَلَهُ كَالْسَنْرَةُ (١) واللباس اللموجودات التي همنا من حرارة الشمس. وذلك أنه لولا / غيبة الشمس . إل بالليل لهلكت الموجودات التي جعل اقه حياتها بالشمس ، وهو الحيوان والنبات . فلما كان اللباس قد يق من الحر ، مع أنه سترة ، وكان الليل يوجد فيه هذان المعنيان سماه الله [ تعالى ] (٢) لباسا. وهذا من أبدع الاستعارة. و في الليل أيضاً منفعة أخرى للحيوان ، وهو أن نومه فيه يحكون مستفرقا المكان ذهاب الضوء الذي يحرك الحواس إلى ظاهر البدن الذي هو [في](٣) اليقظة . ولذلك قال تعالى : و وجعلنا نومكم سباتاً ، ، أي مستفرقا من قِبَــل خطلة الليل. ثم قال تعالى : • وبنيا فوقـكم سبعاً شداداً وجعلنا سراجا وهاجاً ، فعبر بلفظ البنيان عن معنى الاختراع لها ، وعن معنى الإتقان(٤) الملوجود فيها والنظام والترتيب . وعبر بمعنى الشدة عما جعل فيها من القوة على الحركة التي لا تفتر عنها ، ولا يلحقها من قِبَلها كلال ، ولا يُخاف أن تخر ، كما تخر السقوف والمبانى العالية . وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى و جعلنا السياء سققاً محفوظاً . ، وهذا كله تنبيه منه على موافقتها ، في أعدادها وأشكالها وأوضاعها وحركاتها ، لوجود ما على الأرض وما حولها ، حتى أنه لو وقف جرم من الآجرام السياوية لحظة واحدة الفسد ما على وجه الأرض ، فضلا عن أن تقف (٥) كلها . وقد زعم قوم أن النفخ في الصور الذي هو سبب الصعقة هو وقوف الفلك . ثم نبه على منفعة الشمس الخاصة وموافقتها لوجود ما على الآرض ، فقال تعالى ؛ وجعلنا سراجاً وهاجاً ، . وإنما سماها سراجاً لأن الأصل هو الظلمة ،

<sup>(</sup>١) في ه ١ ٢ : كالستر . (٢) توجد هذه الزيادة في نسخة ه س ٧ .

<sup>(</sup>٣) . وجودة في «ب» وفي طبعة موالر .

<sup>(</sup>٤) في دب، وفي طبعة مولار : الاتفاق .

<sup>(</sup>٥) ني النسح الأخرى : يقف .

والصوء طارى على الظلمة ، كما أن السراج طارى (١) على ظلمة الليل ، ولا السراج لم ينتفع الإنسان بحاسة بصره بالليل . وكذلك لولا الشهس لم ينتفع الحيوان بحاسة بصره أصلا . وإنما نبه على هذه المنفعة للشمس ١٥/ افقط ، دون سائر منافعها ؛ لانها أشرف منافعها وأظهرها ، ثم نبه تعالى على العناية المذكورة في نزول المطر ، وأنه إنما ينزل لمكان النبات والحيوان ، وأن نزول المطر بقدر محدود وفي أوقات محدودة لنبات الزرع ليس يمكن أن يعرض عن الانفاق ؛ بل سبب ذلك العناية بما همنا ، فقال تعالى : « وأنزلنا من المعصرات ما في أجاجا لنخرج به حباً ونباتا ، وجنات ألفافا . »

والآيات التي في القرآن في التنبيه على هذا المعنى كذيرة مثل قوله تعالى:

ألم ترواكيف خلق الله سبع سموات طباقا ، وجعل القمر فيهن نوراً
وجعل الشمس سراجاً والله أنبتكم من الآرض نباتاً ، ومثل قوله
تعالى : والله الذي جعل له الآرض فراشاً والسماء بناء . ، ولو ذهبنا
لنعدد (٢) هذه الآيات ، ونفصل ما نبهت عليه من العناية التي تدل على الصانع والمصنوع ، لما وسع ذلك مجلدات كثيرة . وليس قصدنا ذلك في هذا
الكتاب . ولعلنا ؛ إن أنساً الله في الآجل ، ووقع لنا فراغ ، أن نكتب كتاباً في العناية التي نبه عليها الكتاب العزيز . (٢)

وينبغى أن تعلم أن هذا النوع من الاستدلال فى غاية المضادة للاستدلال. التى زعمت الأشعرية أنه الطريق إلى معرفة الله سبحانه . وذلك أنهم زعمو التى دلالة الموجودات على الله تبارك وتعالى ليس من أجل حكمة. فيها

<sup>(</sup>١) في نسخة دس، عار .

<sup>(</sup>۲) في ∈س» : لتمدد ،

<sup>(</sup>٣) لم يصل إلى علمنا أن ابن رشد ألف هذا الكتاب .

تقتضى العناية ، ولكن من قبل الجواز ، [أى] (١) من قبل مايظهر فى جميع الموجودات أنه جائز فى العقل أن يكون بهذه الصفة وبعندها . فإنه إن كان هذا الجواز على السواء فليس ههنا حكمة ، ولا توجد ههنا موافقة أصلا بين الإنسان وبين أجزاء العالم . وذلك أنه لن كان يمكن على زعمهم أن تكون الموجودات على غير ماهى عليه ، كوجودها على ما هى عليه ، فليس ههنا موافقة بين الإنسان وبين الموجودات التى امتن الله عليه بخلقها ، وأمره بشكره عليها . فإن هذا الرأى [الذى] (٣) يلزمه أن يكون إمكان خلق الإنسان جزءا من هـنذا / العالم كيامكان خلقه فى الخلاء مثلا ٧٠/ للذى يرون أنه موجود ؛ بل والإنسان عندهم يمكن أن يكون بشكل آخر وخلقة أخرى ، ويوجد عنه فعل الإنسان ! وقد يمكن عندهم أن يكون بفعم أن يكون بمتن جزء من عالم آخر مخالف بالحد والشرح لهذا العالم ، فلا تسكون نعمة ههنا جزء من عالم آخر مخالف بالحد والشرح لهذا العالم ، فلا تسكون نعمة ههنا في وجود الإنسان ؛ لآن ما ليس بضرورى ، ولا من جهة الآنصل في وجود الإنسان ؛ قالإنسان مستغن عنه . وما هو مستغن عنه فليس وجوده بإنعام عليه . وهذا كله خلاف ما في فطر الناس .

وياجلة ، فكا أن من أنكر وجود المسببات مترتبة على الاسباب في الأمور الصناعية ، أو لم يدركها فهمه ، فليس عنده علم بالصناعه ولا الصانع ؛ كذلك من جحد وجود ترتيب المسببات على الاسباب في هذا العالم فقد جحد (٣) الصانع الحكيم ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً .

وقولهم وإن الله أجرى العادة بهذه الاسباب ، وأنه ليس لها تأثير في المسببات بإذنه ، قول بعيد جداً عن مقتضى الحكمة ، بل هو مبطل لها ، لأن المسببات ،إن كان يمكن أن توجد [ من غير هذه الاسباب ، على

<sup>(</sup>١) سقط ف « ا » . (٢) سقط في « ا » والمعنى يستقيم به أيضاً

<sup>(</sup>٣) زيادة ف ﴿ أَ ﴾ الصنعةوالحـكمة ومن جعد الصنعة والحـكمة فقد جعد الخ.

حد ما يمكن أن توجد ] (١) بهذه الآسباب فأى حكمة فى وجودها عن هذه الآسباب؟ وذلك أن وجود المسببات عن الآسباب لا يخلو (٢) من ثلاثة أوجه:

إما أن يكون وجود الآسباب لمسكان المسببات من الاضطرار ، مثل كون الإنسان متغذياً ؛

وإما أن يكون من أجل الأفضل، أى لتسكون المسببات بذلك أفضل وأتم، مثلكون الإنسان له عينان ؛

وإما أن يكون ذلك ، لا من جهة الأفضل ، ولا من [ جهمة ](٣) الاضطرار ، فيسكون وجود المسببات عن الاسباب بالانفاق وبغير مقصد ؛ فلا تسكون هنالك حكمة أصلا ، ولا تدل على صانع ؛ بل إنما تدل على الاتفاق ،وذلك أنه إن كان مثلا ليس شكل يد الإنسان ولا عدد أصابعها هو أدلك أنه إن كان مثلا ليس شكل يد الإنسان ولا عدد أصابعها هو فعلها ، وفي احتوائها على جميع الاشياء المختلفة الشكل ، وموافقتها لإمساك آلات جميع الصنائع (٥) ، فوجود أفعال اليد هو عن شكلها وعدد أجزائها ومقدارها هو بالاتفاق ، ولوكان ذلك كذلك لسكان لافرق أجزائها ومقدارها هو بالاتفاق ، ولوكان ذلك كذلك لسكان لافرق بين أن يُخص للإنسان باليد أو بالحافر أو بغير ذلك ، مما يخص حيواناً من الشكل الموافق لفعله ،

وبالجملة متى رفعنا الاسباب والمسببات لم يحكن همنا شيء يُرد به على القائلين بالاتفاق ، أعنى الذين يقولون لا صانع همنا ، وإنما جميع ما حدث في همذا العالم إنما هو عن الاسباب المادية ، لأن احد

<sup>(</sup>١) سقط في هب، يخلوا

<sup>(</sup>٣) سقط في دس، . (٤) سقط في « ١ ع

<sup>( • )</sup> في د ا ، : جميع آلات الصنائع .

الجائزين هو أحق أن يقع عن الاتفاق منه أن يقع عن فاعل مختار. وذلك أنه إذا قال الاشعرى إن وجود أحدالجائزين أو الجائزات هو دال على أن همهنا مخصصاً فاعلاكان لاولئك أن يقولوا إن وجود الموجودات على أحد الجائزين أو الجائزات هو عن الاتفاق ؛ إذ الإرادة إنما تفعل لمكان سبب من الاسباب، والذي يكون لفير علة ولا سبب هو عن الاتفاق ؛ إذ كنا نرى أشياء كثيرة تحدث بهذه الصفة ، مثل ما يعرض للاسطقسات أن تمنز أمتزاجا ما (۱) بالاتفاق ، فيحدث بالاتفاق عن ذلك الامتزاج بالاتفاق موجود ما ، ثم تمتزج أيضاً امتزاجاً آخر ، فيحدث بالاتفاق عن ذلك الامتزاج بالاتفاق موجود ما ، ثم تمتزج أيضاً امتزاجاً آخر ، فيحدث بالاتفاق عن ذلك الامتزاج بالاتفاق موجود آخر ، فتكون على هذا بالاتفاق عن ذلك الامتزاج بالاتفاق موجود آخر ، فتكون على هذا بالاتفاق عن ذلك الامتزاج بالاتفاق .

وأما نحن فلما كنا نقول إنه واجب أن يكون ههنا ترتيب ونظام لا يمكن أن يوجد أتقن منه ولا أنم منه ، وإن الامتزاجات محدودة مقدرة ، والموجودات الحادثة عنها واجبة ، وإن هذا دائماً لا يخل لم يمكن أن يوجد ذلك عن الاتفاق [ لآن ما يوجد عن الاتفاق ] (٢٠) هو أقل ضرورة . وإلى هذه الإشارة/بقوله تعالى: وصنع اقه الذي أتقن كل شيء ، سراب وأي اتقان يكون ، ليت شعرى ، في الموجودات إن كانت على الجواز ؟ لأن الجائز ليس هو أولى بالشيء من صنده . وإلى هذا الإشارة بقوله : « ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من قطور ، ، وأي تقاوت أعظم من أن تركون الاشياء كلها يمكن أن توجد على صفة أخرى فوجدت على هذه؟ ولعل تلك الصفة المعدومة أفضل من الموجودة افن زعم مثلا أن الحركة الشرقية لو كانت غربية ، والغربية شرقية ،

<sup>(</sup>۱) سقطت ف « ا » . (۲) سقط ف «ب» .

لم يكن فى ذلك فرق فى صنعة العالم فقد أبطل الحسكة . وهو كمن زعم أنه لو كان اليمين من الحيوان شمالا ، والشمال يميناً لم يكن فى ذلك فرق فى صنعة (١) الحيوان . فإن أحد الجائزين كما يمكن أن يقال فيه إنما وجد ، على أحد الجائزين ، من فاعل مختار ، كذلك ممكن أن يقال إنه إنما وجد عن فاعله ، على أحد الجائزين بالاتفاق ، إذ كنا نرى كثيراً من الجائزات توجد على أحد الجائزين عن فاعليها بالاتفاق .

وأنت تتبين أن الناس بأجمعهم يرون أن المصنوعات الحسيسة هي التي يرى الناس فيها أنه كان يمكن أن تمكون على غير ما صنعت عليه ، حتى إنه ربما أدت الحساسة الواقعة في كثير من المصنوعات التي بهذه الصفة أن يظن أنها حدثت عن الاتفاق ؛ وأنهم يرون أن المصنوعات الشريفة هي التي يرون فيها أنه ليس يمكن أن تمكون على هيئة أتم وأفضل من الهيئة التي يرون فيها أنه ليس يمكن أن تمكون على هيئة أتم وأفضل من الهيئة التي جعلها عليها صانعها . فإذا هذا الرأى من آراء المتمكلمين هو مضاد للشريعة والحمكة .

ومعنى ما قلناه من أن القول بالجواز هو أقرب أن يدل على ننى الصانع من أن يدل على وجوده — مع أنه يننى الحسكمة عنه — هو أنه متى لم يعقل أن همنا أوساطاً بين المبادئ والغايات فى المصنوعات تر تب ، ما عليها وجود الغايات ، لم يكن همنا نظام / ولا ترتيب . وإذا لم يكن همنا نظام ولا ترتيب لم يكن همنا دلالة على أن لهذه الموجودات فاعلا مريدا عالماً ، لأن الترتيب والنظام وبناء المسببات على الاسباب هو الذي يدل على أنها صدرت عن علم وحكمة . أما وجود الجائز على أحد البجائزين فيمكن أن يكون عن فاعل فير حكم عن الاتفاق عنه ، مثل أن يقع حجر فيمكن أن يكون عن فاعل فير حكم عن الاتفاق عنه ، مثل أن يقع حجر

<sup>(</sup>١) ني «ب، : صفة ،

على الارضعن الثقلالذى فيه، فيسقط على جهة منه دون جهة، أو على موضع, دون موضع ، أو على وضع دون وضع .

فإذا هذا القول يلزم عنه (١) ضرورة إما إبطال وجود الفاعل على الإطلاق ، وإما إبطال وجود فاعل حكيم ، تعالى الله وتقدست أسماؤه عن ذبك .

وأما (٢) الذي إقاد المتكلمين من الأشعرية إلى همذا القول الهروب من القول بفعل القوى الطبيعية التي ركبها الله (٣) في الموجودات التي همنا كل ركب فيها النفوس ، وغير ذلك من الأسباب المؤثرة ، فهربوا من القول بالأسباب، لئلا يدخل عليهم القول بأن همنا أسيابا فاعلة غير الله . وهيمات لا فاعل هنا إلا الله ؛ إذ كان مخترع الأسباب . وكونها أسبابا مؤثرة هو بإذنه وحفظه لوجودها . وسنيين هذا المعني بياناً أكثر في مسألة القضاء والقدر . وأيضاً فإنهم محافوا أن يدخل عليهم في القول بالأسباب الطبيعية أن يكون العالم صادراً عن سبب طبيعي ، ولو علموا أن الطبيعة مصنوعة ، وأنه لاشيء أدل على الصانع من وجود موجود بهذه الصفة في الإحكام ، لعلموا أن القائل بنني الطبيعة قد أسقط جزءا عظيا من موجودات الله . (١) الاستدلال على وجود الصانع العالم ، بجحده جزءا من موجودات الله . (١) وذلك أن من جحد جنساً من المخلوقات الموجودات فقد جحد فعلا من أفعال الحالق سبحانه . ويقرب هذا من إ جحد صفة من صفاته .

و بالجلة فلما كان نظر هؤلاء القوم مأخوذاً من بادى الرأى، وهي(٠) الظنون التي تخطر للإنسان من أول نظرة ، وكان يظهر من بادى الرأى

<sup>(</sup>١) في هب ع : هليه (٢) في ها ع : وإنما.

<sup>(</sup>٣) توجد كلة [ تعالى ] في نسخة ﴿ سَ

<sup>(</sup>٤) في «ب» : الله تمالي (٥) مكذا في «س» و « ا »

أن اسم الإرادة إنما يطلق على من يقدر أن يفعل الشي وضده ، رأوا أنهم إن نم يضعو الموجودات جائزة لم يقدروا أن يقولوا بوجود فاعل مريد . فقالو اإن الموجودات كلها جائزة ليثبتوا من ذلك أن المبدأ الفاعل مريد ؛ كأنهم لم يروا الترتيب الذي في الأمور الصناعية ضرورياً ، وهو مع ذلك صادر عن فاعل مريد ، وهو الصافع ا

وهؤلاء القوم غفلوا عما يدخل عليهم من هذا القول من نني الحسكة عن الصافع ، أو دخول السبب الاتفاق في الموجودات ، فإن الأشباء الني تفعلها الإرادة ، [لا](١) لمسكان شيء من الأشياء أعني لمسكان غاية من الفايات ، هي عبث ومنسوبة إلى الاتفاق، ولو علموا - كما قلمنا له يجب ، من جهة النظام الموجود في أفعال الطبيعة ، أن تسكون موجودة عن صافع علم ، وإلا كان النظام فيها بالاتفاق - لما احتاجوا أن ينسكروا أفعال الطبيعة ، فينسكر وا جنداً من جنود الله [تعالى](٢) التي سخرها الله أفعال الطبيعة ، فينسكر وا جنداً من جنود الله [تعالى](٢) التي سخرها الله تبارك وتعالى أوجد موجودات بأسباب سخرها فما من عارج ، تبارك وتعالى أوجد موجودات بأسباب سخرها في ذوات تلك الموجودات ، وهي الأجسام السهاوية ، وبأسباب أوجدها في ذوات تلك الموجودات ، وهي النفوس والقوى الطبيعية حتى انخفظ(٤) بذلك وجود الموجودات .

فهذا مقدار ما عرض من التغيير في هذه الشريعة في هذا المعنى ، و في غيره من المحانى التي بيناها قبل (٥) ، و نبينها فيها يأتى إن شاء الله تعالى .

فقد تبين من هذا أن الطرق الشرعية التي نصبها الله لعباده ليعرفوا

<sup>(</sup>۱) سقط فی «ب». (۲) سقطت فی «۱».

 <sup>(</sup>۲) سقط فی (۱) . (۱) فی (۱) یکفظ.

<sup>( • )</sup> في ﴿ بِ \* : من قبل ,

• • / ١ منها / أن العالم مخلوق له ومصنوع هي مايظهر فيه من الحبكمة والعناية بجميع. الموجودات التي فيه و بخاصة بالإنسان . وهي طريقة نسبتها في الظهور إلى المحقل نسبة الشمس في الظهور إلى الحس .

وأما الطريق التي سُملك بالجهور في تصور هـــذا إلمعني فهو التمثيل بالشاهد، وإن كان ليس له مثال في الشاهد؛ إذ ليس يمكن في الجمهور أن يتصوروا على كهنه ما ليس له مثال في الشاهد. فأخبر تعالى أن العالم وقع خلقه إياه في زمان ، وأنه خلقه من شيء ؛ إذ كان لا يعرف في الشاهدمكون إلا بهذه الصفة . فقال سبحانه مخبراً عن حاله [تعالى](١) قبل كون العالم : « وكان عرشه على المهاء ، وقال تعالى : « إن ربكم القد الذي خلق السموات والارض في ستة أيام ، وقال : « ثم استوى إلى السهاء خلق السموات والارض في ستة أيام ، وقال : « ثم استوى إلى السهاء وهي دخان » ، إلى سائر الآيات التي في المكتاب العزيز في هذا المعنى . فيجب ألا يتأول شيء من هذا للجمهور ، ولا يعرض لتنزيله على غير هذا المثيل . فإنه من غير ذلك فقد أبطل الحكة الشرعية .

فأما أن يقال لهم إن عقيدة الشرع في العالم [ مي ] (٢) أنه خلق من غير شيء ، وفي غيير زمان فذلك شيء لا يمكن أن يتصوره العلماء فعنلا عن الجمهور . فينبغي ، كما قلنا ، ألا يعدل في الشرع عن التصور الذي وضعه للجمهور ، ولا يصرح لهم بغير ذلك . فإن هذا النوع من التمثيل في خلق العالم هو الموجود في القرآن وفي التوراة وفي سائر الكتب المنزلة . في خلق العالم هو المدوث الدي في هذا المعنى أن التمثيل الذي جاء في الشرع في خلق العالم ومن العجب الذي في هذا المعنى أن التمثيل الذي جاء في الشرع في خلق العالم يطابق معنى الحدوث الذي في الشاهد . وليكن الشرع لم يصرح فيه بهذا المفظ ، وذلك تنبيه منه للعلماء على أن حدوث العالم ليس هو مثل الحدوث

<sup>(</sup>١) توجد في أسخة «س» .

<sup>(</sup>۲) توجد فی نسخة «س» .

الذى فى الشاهد ، وإنما أطلق عليه لفظ الحلق ولفظ / الفطور (١) وهذه .. الآلفاظ تصلح لتصور المعنيين ، أعنى لتصور الحدوث الذى فى الشاهد ، وتصور الحدوث الذى أدى إليه البرهان عند العلماء فى الغائب . فإذا الستعال لفظ الحدوث أو القدم بدعة فى الشرع ، ومُوقِسع فى شبهة عظيمة تفسد عقائد الجمهور ، وبخاصة الجدليين منهم .

ولذلك عرضت أشد حيرة تكون وأعظم شبهة للمتكلمين من أهل ملتنا، أعنى الأشعرية. وذلك أنه (٢) الما صرحوا أن الله مريد بإرادة عديمة مدود بدعة كما قلنا مدووضعوا أن العالم محدث قيل لهم: كيف يكون مراد مادث عن إرادة قديمة ؟

فقالوا: إن الإرادة القديمة تعلقت بإيجاده فى وقت مخصوص ، وهو الوقت الذى وجد فيه .

فقيل لهم: إن كانت نسبة الفاعل المريد إلى المحدث في وقت عدمه هي بعينها نسبته إليه في وقت إيجاده فالمحدث لم يكن وجوده ، في وقت وجوده ، أولى منه في غيره ، إذا لم يتعلق به في وقت الوجود فعل انتنى عنه في وقت العدم . وإن كانت مختلفة فهنالك إرادة حادثة ضرورة ، وإلا وجب أن يكون مفعول محدث عن فعل قديم . فإنه (٢) ما يلزم من ذلك في الفعل يلزم في الإرادة . وذلك أنه يقال لهم : إذا حضر الوقت (٤)، وقت وجوده ، فوجد ، هن يوجد بفعل قديم أو بفعل محدث ؟ فإن قالوا بفعل قديم ، وإن قالوا فان قالوا بفعل قديم ، وإن قالوا

 <sup>(</sup>١) زيادة في « ١ » والابتداع فقال تعالى : « بديم السموات والأرض » وقال تعالى :
 أفي الله شاه فاطر السموات والأرض » وهذه ألفاظ . الخ ) .

<sup>(</sup>٣) ق « ۱ » : أنهم . (٣) ق « ۱ » : كان .

<sup>(</sup>٤) ق د ا » : أعنى وقت .

بفعل محدث لزمهم أن يكون هنالك إرادة محدثة . فإن قالوا الإرادة مح نفس الفعل فقد قالوا محالا ، فإن الإرادة همى سبب الفعل فى المريد . ولو كان المريد إذا أراد شيئاً ما ، فى وقت ما ، وجد ذلك الشى عند حضور وقته من غير فعل منه بالإرادة المتقدمة لكان ذلك الشى و موجوداً من عير فاعل وأيضاً فقد يظن أنه إن كان واجباً أن يكون / عن الإرادة الحادثة أمر ٥٠/ صادث فقط يجب أن يكون عن الإرادة القديمة مراد قديم ، وإلا كان مراد الإرادة القديمة والحادثة واحداً ، وذلك مستحيل . (١)

فهذه الشبه كلها إنما أثارها في الإسلام أهل الكلام بتصريحهم في الشرع بما لم يأذن به الله . فإنه ليس في الشرع أنه سبحانه مريد بإرادة حادثة ولا قديمة ، فلا هم ، في هذه الأشياء ، لتبعوا ظواهر الشرع ، في كانوا من سعادته و نجاته باتباع الظاهر ، ولاهم أيضاً لحقوا بمرتبة أهل اليقين ، فكانوا عن سعادته في علوم اليقين . ولذلك ليسوا من العلماء ، ولا من جمهور المؤمنين المصدقين ، وإنما هم من الذين في فلوجهم زيغ ، وفي قلوجهم مرض ، فإنهم يقولون بالنطق الحارج أشياء يخالفها النطق الباطن منهم ، وسبب ذلك يقولون بالنطق الحارج أشياء يخالفها النطق الباطن منهم ، وسبب ذلك العصبية والمحبة . وقد يكون الاعتياد لأمثال هذه الأقاويل سبباً للانخلاع عن المعقولات ، كما نرى يعرض للذين مهروا بطريق الأشعرية ، وارتاضوا جما منذ الصبا . فهؤلاء لا شك عجو بون بحجاب العادة والمنشأ . فهذا الذي ذكرناه (٢) من أمر هذه المسألة كافي بحسب غرضنا . فلنسر إلى المسألة الثانية .

<sup>(</sup>۱) زيادة في « ۱ » : وأيضاً كيف يتعين وقت مع توهم امتداد لا مبدأ له متقدم عايه فانه لا يتصور أنه محدود مستفبل إلا من أن قبله محدود .

<sup>(</sup>٢) في ﴿س ﴾ : ذ كرنا

### المسألة الشانية

#### في بعث الرسل

والنظر في هذه المسألة في موضعين : أحدهما في إثبات الرسل، والموضع الثانى فيها يبين به أن هذا الشخص الذي يدعى الرسالة واحد منهم ، وأنه ليس بكاذب في دعواه .

فأما وجود مثل هذا الصنف من الناس فقد رام قوم إثبات ذلك بالقياس وهم المتكلمون \_ وقالوا : قد ثبت أن الله متكلم ومريد وما لك لعباده وجائز على المريد الما الك لآمر عباده فى الشاهد أن يبعث رسولا إلى عباده المملوكين ، فوجب أن يكون ذلك / ممكناً فى الغائب . وشدوا هذا الموضع ٢٠٠٠ بإبطال المحالات التى تروم العراهمة أن تلزمها عن وجود رسل من اقته . قالوا : وإذا كان هذا المعنى (١) قد ظهر إمكان وجوده فى الغائب كوجوده فى الشاهد أنه إذا قام رجل فى حضرة الملك ، فقال : أيها الناس إنى رسول الملك إليكم ، وظهرت عليه من (٢) علامات الملك أنه يجب أن يعتر فى بأن دعوى ذلك الرسول صحيحة \_ قالوا : وهذه المعارد المعجزة على يد الرسول .

وهذه الطريقة هي مقنعة، وهي لا تفة بالجمهور بوجه ما، لسكن إذا تتبعت ظهر فيها بعض اختد لال من قبل بعض ما يضعون في هذه الاصول. وذلك أنه ليس يصح تصديقنا للذي أدعى الرسالة عن (٢) الملك إلا متى علمنا أن تلك العلامة التي ظهرت عليه من علامة الرسل للملك. وذلك إما بقول

(٣) في «١» : مي

<sup>(</sup>۱) زیاده نی داه : مکذا فند

 <sup>(</sup>۲) ق (۱ » فظهرت علامة هايه
 (٤) ق نسخة (۱ » : هلي

الملك لأهل طاعته: إن من رأيتم عليه علامة كذا من علاماتى المختصة بى فهو رسول من عندى؛أو بأن يعرف من عادة الملك ألا تظهر تلك العلامة إلا على رسله.

وإذ كان هذا هكذا فلقائل أن يقول من أين يظهر أن ظهور المعجزات على أيدى بعض الناس هى العلامات الخاصة بالرسل ؛ فإنه لا يخلو أن يدرك هذا بالشرع أو بالعقل ؟ ومحال أن يدرك هذا بالشرع ؛ لأن الشرع لم يثبت بعد . والعقل أيضاً ليس يمكنه أن يحكم أن هذه العلامة هى خاصة بالرسل ، إلا أن يكون قد أدرك وجودها مرات كثيرة المقوم الذين يعترف برسالتهم ، ولم تظهر على أيدى سواهم ، وذلك أن تثبيت (۱) الرسالة ينبى على مقدمتين : إحداهما أن هذا المدعى الرسالة ظهرت على يديه المعجزة، والثانية أن كل من ظهرت على يديه معجزة [ فهو نبى ؛ فيتولد من المعجزة، والثانية أن كل من ظهرت على يديه معجزة [ فهو نبى ؛ فيتولد من ظهرت عليه معجرة قاما المقدمة القائلة إن هذا المدعى الرسالة ظهرت عليه معجرة قاما أن هذا أن نقول إن هذه المقدمة تؤخذ من الحس ، بعد أن نسلم أن ههنا أفعالا تظهر على أيدى المخلوقين نقطع قطعاً أنها ليست وأن ما يظهر من ذلك ليس هو تخيلا .

وأما المقدمة القائلة إن كل من ظهرت على يديه المعجزة فهو (٣) إلى رسول ، فإنما تصح بعد الاعتراف بوجود الرسل ، وبعد الاعتراف بأنها لم تظهر قط إلا على من صحت رسالته . وإنما قلنا إن هذه المقدمة لا تصح إلا من يعترف بوجود الرسالة ووجود المعجزة ، لأن هذا طبيعة

( ١٤ - مناهج الأدلة )

<sup>(</sup>١) في « ا \* ثبوت (٢) سقطت في النسخ الأخرى .

<sup>(</sup>٣) هذه الفقرة سقطت بأ كملها من مخطوط « ١ » .

القول الحبرى (1) ، أعنى (1) أن الذي تبرهن عنده مثلا أن العالم محدث ، فلا بد أن يكون عنده معلوماً بنفسه أن العالم موجود [ وأن المحدث ] (1) موجود . وإذا كان الآمر هكذا فلقائل أن يقول : من أين لنا بصحة قولنا إن كل من ظهرت على يديه المعجزة فهو رسول ، والرسالة لم يثبت وجودها بعد ، هذا إن سلمنا بوجود المعجزة أيضاً على الصفة التي يلزم بها أن يكون معجزاً ؟ ولا بد أن يكون جزآ هذا القول ، أعنى المبتدأ والحبر ، معترفا بوجودهما قبل الاعتراف بصدق الحمكم على أحدهما بالناني . (3)

وليس لقائل أن يقول إن وجود الرسل يدل عليه العقل، لكون ذلك جائزاً في العقل، فإن الجواز الذي يشيرون إليه هو جمل (°)، وليس هو الجواز الذي في طبيعة الموجودات، مثل قولنا إن المطر جائز أن ينزل [ وأن لا ينزل] (٢). وذلك أن الجواز الذي هو من طبيعة الموجود هو أن يحس أن الشيء يوجد مرة، ويفقد أخرى، كالحال في نزول المطر، فيقضى العقل حينئذ قضاء كلياً /على هذه الطبيعة بالجواز. ٧٠/ر والواجب ضد هذا، وهو الذي يحس وجوده دائماً، فيقضى العقل قضاء كليا وباناً على أن هذه الطبيعة لا يمكن (٧) أن تتغير ولا أن تنقلب، فلو كان الخصم قد اعترف بوجود رسول واحد في وقت من الأوقات فلم الظهر (٨) أن الرسالة من الأمور الجائزة الوجود. وأما والخصم يزعم

<sup>(</sup>١) ئى نسخة دب، : الخبر (٢) ئى دب، : وأمنى ، وفي د ١، : اعنى الذى

<sup>(</sup>٣) في «١» : والمحدث (٤) في «١» : دون الثاني

<sup>(</sup>ه) يتفق ابن رشد في هذا مع الفكرة العلمية الحديثة القائلة بأن التفسير بالإمكان دليل على الجهل \_ انظر كتاب المنطق الحديث ومناهج البحث. مبحث الصدفة.

<sup>(</sup>٦) في «١» وفي نسخة « موللر » أولا ينزل (٧) في نسخة « ١» : ليس يمكن

<sup>(</sup>A) فى نسخة «ب» لطهور.

أن ذلك لم يحس بعد ، فالجواز الذي يدعيه إنما هو جهل بأحد المتقابلين ، أعنى الإمكان والامتناع . والناس الذين صح منهم إمكان وجود الرسل إنما صح لنا وجود هذا الإمكان لآنا قد أدركنا وجود الرسل منهم ، إلا أن نقول إن إحساس وجود الرسل من الناس يدل على إمكان وجودهم من الخالق ، كما أن وجود الرسول من عمر و يدل على إمكان وجوده من زيد . فهذا يقتضى تساوى الطبيعتين ، ففيه هذا العسر .

وإن فرضنا هذا الإمكان في نفسه ، ولو كان في المستقبل ، لكان إمكانا يحسب الأمر [ في نفسه ](١) ، لابحسب علمنا . وأما وأحد المتقابلين من هذا الإمكان قد خرج إلى الوجود، فإنما هذا الإمكان في علمنا والأمر في نفسه متقرر (٢) الوجود، على أحد للمتقابلين، أعنى أنه أرسل أو لم يرسل، فليس عندنا من ذلك إلا جهل فقط ، مثل أن شك في عمرو هل أرسل رسولا فيهاسلف، أو لم يرسل. وذلك بخلاف ما إذا شككمنا فيه: هلرسل رسولا غدا أم (٣) لا ، فإنه إذا جهلنا من زيد مثلا هل أرسل رسولا فما مضى أو لم يرسل، لم يصم لنا الحكم أن من ظهر علامة زيد عليه فهو له رسول إلا أن يعلم أن تلك علامة رسوله . وذلك بعد أن يعلم أنه قد الرسل رسولاً ، وإلى هذا كله ، فني سلمنا أن الرسالة موجودة / ، والمعجز موجود، فمن أين يصح لنا أن من ظهر على يديه المعجز فهو رسوله؟ وذلك أن هذا الحيكم ليس يمكن أن يؤخذ من السمع ؛ إذ السمع لا يثبت من قِبل هذا الأصل ، فيكون من باب تصحيح الشيء بنفسه ، وذلك فاسد . ولا سبيل إلى أن يدعي صحة هذه المقدمة بالتجربة والعادة إلا إذا شوهدت المعجزات ظاهرة عني أيدى الرسل ، أعنى من يعترف بوجود رسالتهم ، ولم تشاهد على أيدى غيرهم ، فنكون حينند علامة ناطقة على تمييز من

<sup>(</sup>١) توجد في نسخة هس، فقط. (١) في (١) : متعذر ،

<sup>(</sup>٣) في النسخ الأخرى وفي طبعة مولار : أو

هو رسول من عند الله بمن ليس برسول ، أعنى بين من دعواه صادقة ، وبين من دعواه كاذبة . فن هذه الأشياء يرى أن المتكلمين ذهب عليهم هذأ المعنى من وجه (۱) دلالة المعجز . وذلك أنهم أقاموا الإمكان مقام الوجود ، أعنى الإمكان الذى هو جهل ، ثم صححوا هذه القضية ، أعنى أن كل من وجد منه المعجز فهو رسول . ولا يصح هذا إلا أن يكون المعجز يدل على الرسالة نفسها ، وعلى المرسل . وليس فى قرة الفعل (۱) العجيب الخارق المعوائد ، الذى يرى الجميع أنه إلهى ، أن تدل على وجود الرسالة دلالة قاطعة إلا من جهة ما يعتقد أن من ظهرت عليه أمثال هذه الأشياء (۱) فهو فاضل ، والفاضل لا يكذب ، بل إنما يدل على أن هذا رسول إذا من الفاضلين إلا على يدى رسول . وإنه ليس يظهر هذا الخارق على يد أحد من الفاضلين إلا على يدى رسول . وإنماكان المعجز ليس يدل على الرسالة أمن المعلى الرسالة أمن المعلى الرسالة بنهما ، إلا أن يعترف أن المعجز فعل من أفعال الرسالة ، كالإبراء الذى هو فعل من أفعال الطب ، فإنه من ظهر منه فعل الإبراء [دل] (٤) على وجود الطب (١) ، وأن ذلك طبيب .

فهذا أحد مافى هذا الاستدلال من الوهن . وأيضا فإدا اعتر فنابو جود الرسالة على أن ننزل الإمكان ، الذى هو الجهل ، / منزلة الوجود ، وجعلنا ١٠/ب المعجزة دالة (٦) على صدق الشخص المدعى الرسالة ، وجب ضرورة أن للعجزة دالة تكون دلالتها لازمة لمن يجوزأن المعجز قد يظهر على يدى غير رسول ، على ما يفعله المتكلمون ؛ لأنهم يجوزون ظهورها على يدى. الساحر ، [وعلى يدى الولى ] (٧) . وأما ما يشتر طونه ، لمكان هذا ، من أن.

<sup>(</sup>١) في «ب» وطبعة موللر : جهة (٢) هكذا في «١» . أماني بقية النسخ فهي : التقل...

 <sup>(</sup>٣) في د ا ، ظهرت أمثال هذه الأشياء منه . (٤) سقطت في «ب» .

<sup>(</sup>ه) ف « ا » : الطب له (٦) ف « ا » دلالة . (٧) سقطت في نسخة « ا » ...

المعجز إنما يدل على الرسالة بمقارنة دعوى الرسالة [له] (١) ، وأنه لو ادعى الرسالة من شأنه أن يظهر على يديه ، ممن ليس برسول لم يظهر [على يديه] (٢) فدعوى ليس عليها دليل ، فإن هذا غير معلوم لا بالسمع ، ولا بالعقل ، أعنى أنه إذا ادعى من يظهر على يديه دعوى كاذبة أنه لا يظهر على يديه المعجز .
لكن - كما قلنا - لما كان لا يظهر من الممتنع أنها لا تظهر إلا على يدى الفاضلين الذين يعنى الله بهم ، وهؤلاء لذا كذبوا ليسوا بفاضلين ، فليس يظهر على أيديهم المعجز . لكن ما فى هذا المعنى من الإقناع لا يوجد فيمن يغهر على أيديهم المعجز . لكن ما فى هذا المعنى من الإقناع لا يوجد فيمن يجوز ظهورها على يدى الساحر . فإن الساحر ليس بفاضل .

فهذا ما فى هذه الطريقة من الضعف ، ولحذا رأى بعض الناس أن الأحفظ لهذا الوضع (٢) أن يعتقد أنه ليس تظهر الحوارق إلا على يدى الأنبياء ، وأن السحر هو تخيل [ لا ](١) قلب عين . ومن هؤلاء من أنكر ، لمكان هذا [ المعنى ](١) ، الكرامات .

وأنت تتبين من حال الشارع ، صلى الله عليه وسلم ، أنه لم يدع أحدا من الناس ، ولا أمة من الامم إلى الإيمان برسالته ، وبما جاء به بأن قدم على يدى دعواه خارقا من خوارق الأفعال ، مثل قلب عين من الاعيان إلى عين أخرى . وما ظهر على يديه ، صلى الله عليه وسلم ، من الكرامات الحوارق فإنما ظهرت في أثناء أحواله ، من غير أن يتحدى بها ، وقد يدلك على هذا قوله تعالى : «وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض على هذا قوله : «قل سبحان ربى هل كنت إلا / بشرا رسولا ، ، وقوله تعالى : «وما منهنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الاولون . ، (1)

<sup>(</sup>١) سقطت في نسخة «ب٠ . (٢) توجد في نسخة «س» .

 <sup>(</sup>٣) في نسخة دب»: الموضع
 (٤) في بقية النسخ: ولا

<sup>(</sup> ه ) سقط في نسخة « ا »

<sup>(</sup>٦) في نسخة «س» : زيادة مي : وآتينا عُود الناقة مبصرة .

وإتما الذى دعا به الناس وتحداهم به هو الكتاب العزيز ، فقال تعالى ته وقل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا .. وقال : , فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ..

وإذا كان الآمر هكذا فخارقه ، صلى اقد عليه وسلم ، الذي تحدى (١) به الناس ، وجعله دليلا على صدقه فيما ادعى من رسالته هو الكتاب العزيز . فإن قبل فين به الله في الله الله الله الله الله في كونه رسولا ، وأنت قد بينت ضعف دلالة المعجز على وأنه يدل على كونه رسولا ، وأنت قد بينت ضعف دلالة المعجز على وجود الرسالة ، فضلا عن تعيين الشخص المرسل بها ، مع أن الناس قد اختلفوا في جهة كون القرآن معجزة : فإن من رأى (٢) منهم أن المعجز من شرطه أن يكرن من غير جنس الأفعال المعتادة ، وكان القرآن من جنس الأفعال المعتادة عنده ، إذ هو كلام ، وإن كان يفضل جميع المكلم المسنوع — قال إنما صار معجزا بالصرف ، أعنى بمنع الناس عن أن يأتوا المسنوع — قال إنما صار معجزا بالمسرف ، أعنى بمنع الناس عن أن يأتوا بمثله ، لا بكونه في الطور العالى من الفصاحة ؛ إذ ما شأنه أن يكون هكذا في عالم المعتاد بالأكثر لا بالجنس ، وما يختلف بالاقل والاكثر في من جنس واحد . وقوم رأوا أنه معجز بنفسه لا بالصرف ، فهو من جنس واحد . وقوم رأوا أنه معجز بنفسه لا بالصرف ، ورأوا أنه يكنى في ذلك أن يكون من الأفعال المعتادة في غاية يقصر عنها ورأوا أنه يكنى في ذلك أن يكون من الأفعال المعتادة في غاية يقصر عنها . ورأوا أنه يكنى في ذلك أن يكون من الأفعال المعتادة في غاية يقصر عنها . جميع الناس .

قلنــا (۳): هذا كله كما ذكر المعترض، وليس الآمر في هذا على ما نوهم، ولاء . فــكون القرآن دلالة على صدق نبو ته عليه السلام ينبني عندنا على ه

<sup>(</sup>١) في نسخة «س» . تحدا (٢) في نسخة س : رآ

<sup>(</sup>٣) جواب الصرط لقوله : فان قيل هذا بين

أصلين قد نبه عليها الكتاب [ العزيز ](١):

#### أحدهما:

أن الصنف الذي يسمون / رسلا وأنبياء معلوم وجودهم بنفسه ، وأن ١٠٠ هذا الصنف من الناس هم الذين يضعون الشرائع للناس بوحى من الله ، لا بتعلم إنساني . وذلك أنه ليس ينكر وجودهم إلا من ينكر (٦) وجود الامور المتواترة ، كوجود سائر الانواع التي لم نشاهدها ، والاشخاص المشهورين بالحيكمة وغيرها . وذلك أنه قد اتفقت الفلاسفة وجميع الناس ، إلا من لا يعبأ بقوله وهم الدهرية ، على أن همنا أشخاصا من الناس يوحى إليهم ، بأن ينهوا إلى الناس أمورا من العلم والافعال الجيلة . بها (٦) تتم سعادتهم ، وينهو هم عن اعتقادات فاسدة وأفعال قبيحة ، وهذا هو فعل الانبياء .

#### والأصل الثانى :

أن كل من وجد عنه هذا الفعل الذي هو وضع الشرائع ، بوحي من الله تعالى ، فهو نبى . وهذا الأصل أيضا غير مشكوك فيه في الفطر الإنسانية . فإنه كما أن من المعلوم بنفسه أن فعل الطب هو الإبراء ، وأن من وجد منه الإبراء فهو طبيب ، كذلك أيضا من المعلوم بنفسه أن فعل الأنبياء ، عليهم السلام ، هو وضع الشرائع بوحى من الله ، وأن من وجد منه هذا الفعل فهو نبى . (3)

<sup>(</sup>۱) توجد فقط فی نسخة «س» . (۲) هکذا فی کل من تسخهٔ «۱» و «س» . وفی طبعة مصر الحانجی : « أنــکر».

<sup>(</sup>٣) ق دس، ؛ به

<sup>(</sup>٤) أخذ هذه الفكرة عن الغزالى ؟ ارجع إلى كتاب تهافت التهافت ط بيروت س١٠٠ ، حيث يقول : « وليعرف أن طريق الحواص فى تصديق الأنبياء طريق قد نبه عليه أبو حامد فى غير ماموضع ، وهوالفعل الصادر عن الصفة التى بها سمى النبى نبيا ، الذى هو الإعلام بالغيوب ، ووضع المدائع الموافقة للحق ، والمفيدة من الأعمال ما فيه سعادة جميع الحلق ، ،

فأما الأصل الأول فقد نبه عليه الـكتاب العزيز فى قوله تعالى: د إذا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، إلى قوله تعالى: وكام الله موسى تكليما، وقوله تعالى: وقل ماكنت بدعا من الرسل.

وأما الأصل الثانى ، وهو أن محمدا ، صلى الله عليه وسلم ، قد وجد منه فعل الرسل ، وهو وضع الشرائع للناس بوحى من الله ، فيعلم من السكتاب الهزيز . ولذلك نبه على هذا الأصل ، فقال : «يأيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم ، وأنزلنا إليكم نورا مبينا ، يعنى القرآن ، وقال : «يأيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنو خيراً له ، وقال تعالى : الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنو خيراً له ، ، وقال تعالى : من المناس من المال المنحون فى العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من من قبلك ، ، وقال: «لكن الله يشهد بما أنزله إليك أنزله بعلمه والملائدكة يشهدون ، وكنى بالله شهيدا ، ؟

فإن قيل : من أين يعلم الأصل الأول ، وهو أن همنا صنفا من الناس يضعون الشرائع للناس بوحى من الله ، وكذلك من أين يعلم الأصل الثاني ، وهو أن ما تضمن القرآن من الاعتقادات والأعمال بوحى من الله ؟

قيل: أما الأصل الأول فيعلم بما ينذرون به من وجود الآشياء التي لم توجد بعد ، فتخرج إلى الوجود على الصفة التي أنذروا بها ، وفي الوقت الذي أنذروا ؛ وبما يأمرون به من الأفعال ، وينبهون عليه من العلوم التي ليست تشبه المعارف والأعمال التي تدرك بتعلم . وذلك أن الحارق للمعتاد ، إذا كان خارقا في المعرفة بوضع المشرائع ، دل على أن وضعها لم يكن بتعلم ، وإنما كان بوحي من افته ، وهو المسمى نبوة . وأما الحارق الذي هو ليس في نفس وضع الشرائع ، مثل انفلاق البحر ، وغير ذلك ، فليس يدل دلالة ضرورية على هذه الصفة المسماة نبوة ، وإنما تدل إذا اقترنت يدل دلالة الأولى . وأما إذا أتت مفردة فليست تدل على ذلك . ولذلك .

"ليس تدل في الأولياء على هذا المعنى ، إن وجدت لهم ، فعلى هذا ينبغى أن تفهم (١) الأمر في دلالة المعجز على الأنبياء ، أعنى أن المعجز في العلم والعمل هو الدلالة المقطعية على صفة النبوة . وأما المعجز في غير ذلك من الأفعال فشاهد لها ومقو .

فقد تبين لك أن هذا الصنف من الناس موجودون ، ومن أين وقع العلم للناس بوجودهم ، حتى نقل وجودهم إلينا نقل تواتر ، كما نقل إلينا وجود الحكاء والحكمة وغير ذلك / من أصناف الناس .

فإن قيل: فمن أين بدل القرآن على أنه خارق ومعجز من نوع الحارق الذي يدل دلالة قطعية على صفة النبوة ، أعنى الحارق الذي في فعل النبوة الذي يدل دلالة قطعية على صفة البراء على صفة الطب الذي هو فعل الطب؟

قلنا : يوقف على ذلك من وجوه :

أحدها: أن يعلم أن الشرائع التي تضمنها ، من العلم والعمل ، ليست عما يمكن أن يكتسب بتعلم ؛ بل بوحي .

والثانى: ما تضمن من الإعلام بالغيوب.

والثالث: من نظمه الذي هو خارج عن النظم الذي يكون بفكر وروية ، أعنى أنه يعلم أنه من غير جنس البلغاء المتكلمين بلسان العرب ، سواء من تكلم منهم بذلك بتعلم وصناعة ، وهم الذين ليسوا بأعراب ، أو من تكلم بذلك من قبل المنشأ عليه ، وهم العرب الأول . والمعتمد في خلك على الوجه الأول ،

فإن قيل: فمن أين يعرف أن الشرائع ، التي فيما (٢) العلمية والعملية هي بوحي من الله تعالى ، حتى استحق بذلك أن يقال فيما إنه كلام الله ؟

<sup>(</sup>۱) ق «۱»: يفهم. (۲) ق «۱» فيه

#### قلنا: يوقف على هذا من طرق:

إحداها(۱): أن معرفة وضع الشرائع ليس تنال إلا بعد المعرفة باقله وبالسعادة الإنسانية والشقاء الإنساني ، وبالأمور الإراديات التي يتوصل بها إلى السعادة ، وهي الخيرات والحسنات ، وبالأمور التي تعوق عن السعادة ، وتورث الشقاء الآخر اوي (۲) ، وهي الشرور والسيئات . ومعرفة السعادة الإنسانية والشقاء الإنساني تستدعي معرفة ما هي النفس ، وما جوهرها ، وهل لها سعادة أخراوية (۳) ، وشقاء أخراوي (٤) أم لا ؟ وإن كان ، فما مقدار هذه السعادة وهذا الشقاء ؟ و [أيضا] (٥) فبأي مقدار تكون الحسنات سببا للسعادة ؟ فإنه كاأن الأغذية ليست تسكون سببا للصحة وقت عضوص وفي وقت عضوص ، [ وكذلك ] (٢) الآمر في الحسنات والسيئات . ولذلك بحد هذه كلما محددة (٧) في الشرائع . وهذا كله ، أو معظمه ، ليس يتبين الإ بوحي ، [ أويكون تبينه بالوحي ] (٨) أفضل . وأيضا ، فإن معرفة القه على التمام إنما تحصل بعد المعرفة بجميع الموجودات .

مم يحتاج ، إلى هذا كله ، واضع الشرائع أن يعرف مقدار ما يكون به الجمهور سعيدا من هذه المعرفة ، وأى الطرق هى الطرق التي ينبغى أن تسلك بهم فى هذه المعارف . وهذا كله ؛ بل أكثره ، ليس يدرك بتعلم ولا بصناعة ولا حكمة . (١) وقد يعرف ذلك ، على اليقين ، من زاول العلوم ، وبخاصة وضع الشرائع وتقرير القوانين والإعلام بأحوال المعاد ، ولما وجدت هذه كلها ، فى المكتاب العزيز ، على أتم بأحوال المعاد ، ولما وجدت هذه كلها ، فى المكتاب العزيز ، على أتم

(۲) في « ۱ » : الأخروى

<sup>(</sup>١) في دس، : أحدها

<sup>( • )</sup> سقطت في نسخة • أ »

<sup>(</sup>٧) في نسخة ﴿ سِ ، محدودة ،

<sup>(</sup>۱) في « ۱ » يحكمة

<sup>(</sup> ٣ ، ٤ ) هكذا في جميع النيخ

<sup>(</sup>٦) في نسخة ﴿ ١ ، كَذَلْكُ

<sup>(</sup>٨) سقطث في نسخة ﴿بِ﴾

ما يمكن علم أن ذلك بوحى من عند الله ، وأنه كلامه القاه على لسان نبيه . ولذلك قال قعالى منبها على هذا , قل لن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن [ لا يأنون بمثله ](١) ، الآية .

ويتأكد<sup>(۲)</sup> هذا المعنى، بل يصير إلى حد القطع واليقين التام إذا علم أنه، صلى الله عليه رسلم، كان أمياً نشأ فى أمة [ أمية ]<sup>(۱)</sup> عامية بدوية ، لم بمارسو اللملوم، ولانسب إليهم علم، ولانداولو إالفحص فى الموجودات، على ما جرت به عادة اليونانيين وغيرهم من الأمم الذين كملت الحكمة فيهم فى الاحقاب الطويلة. وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى دوماكست تتلو من قبله (٤) من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون ، ولذلك أثنى (٥) الله تعالى على عباده بو جود هذه الصفة فى رسوله، فى غير ما آية من كتابه، فقال تعالى : «هو الذى بعث فى الأميين رسولا منهم، الآية . وقال : «الذين يتبعون الرسول الذي الأمى، الآية .

وقد يوقف على هذا المعنى بطريق آخر هو مقايسة / هذه الشريعة ٢٠/ب بسائر الشرائع . وذلك أنه إن كان فعل الآنبياء ، الذي (٢) هم به أنبياء ، إنما هو وضع الشرائع بوحي من الله تعالى ، على ما تقرر الآمر في ذلك من الجميع ، أعنى القائلين بالشرائع بوجود الآنبياء صلوات الله عليهم ، فإنه إذا تؤمل ما تضمنه الكتاب العزيز من الشرائع المفيدة للعلم والعمل فإنه إذا تؤمل ما تضمنته سائر الكتب والشرائع ، وجدت تفصل في هذا المعنى ، سائر الشرائع بمقدار غير متناه .

<sup>(</sup>۱) سقطت في نسخة «۱» ويتبين

<sup>(</sup>٣) سقط في نسخة « ١ » (٤) في «س» تناوا

<sup>(</sup>ه) في « ا » : « من » وفي «ب» ونسخة مولار : أتى

<sup>(</sup>٦) في «س» : وفي طبعة الحانجي « الذين »

وبالجلة ، فإن كانت ههنا [كتب] (١) واردة فى شرائع استأهلت أن يقال إنهاكلام الله ، لفرابتها وخروجها عن جنس كلام البشر ومفارقته (٢) عما تضمنت بن العلم والعمل ، فظاهر أن السكتاب العزيز ، الذى هو القرآن ، هو أولى بذلك وأحرى أضعافا مضاعفة .

وأنت فيلوح لك هسندا جداً ، إن كنت وقفت على السكتب أعنى التوراة والإنجيل . فإنه ليس يمكن أن تسكون كلها قد تغيرت . ولو ذهبنا لنبين [فضل شريعة على شريعة ، وفضل الشريعة المشروعة لنا] (٣) ، معشر المسلمين على سائر الشرائع المشروعة لليهود والنصارى ، وفضل التعليم الموضوع لنا فى معرفة الله ومعرفة المعاد ، ومعرفة ما بينهما لاستدى ذلك بجلدات كثيرة ، مع اعترافنا بالقصور عن استيفاء ذلك . ولهذا قيل ، في هذه الشريعة ، إنها خاتمة الشرائع ، وقال عليه السلام ولو أدركني موسى ما وسعه إلا انباعى ، ، وصدق صلى الله عليه وسلم .

ولعموم التعليم الذي في السكمتاب العزيز، وعموم الشرائع التي فيها (٤) أعنى كونها مسعدة للجميع ، كانت هذه الشريعة عامة لجميع الناس. ولذا قال تعالى دقل يأيها الناس إنى رسول الله إليكم جميعاً، ، وقال عليه السلام : « بعث إلى الاحروالاسود ، . فإنه يشبه أن يكون الامر في الشرائع كالامر في الأغذية . وذلك أنه كما أن من الآغذية أغذية (٥) تلائم جميع الناس ، في الآكثر ، كذلك / الامر في الشرائع . ولهذا المعنى كانت الشرائع ،

<sup>(</sup>١) سقطت في نسخة «ب» (٢) في نسخة « ١ » : ومفارفتها

<sup>(</sup>٣) ف « ١ » : ونفضل شريعة من الشرائع المشروعة (١: ١

<sup>(</sup>٤) هكذا في جميع النسج ، وبريد الشريعة الإسلامية .

<sup>(</sup>ه) توجد زيادة ف « ۱ » وهي : تلائم بعض الناس دون بعض ، وهذه ليست طبيعية باطلاق ، ومنها أغذيه تلائم الخ .

التي قبل شريعتنا هذه ، إنما خص بها قوم دون قوم ، وكانت شريعتنا هذه عامة لجميع الناس .

ولما كان هذا كله إنما فضل فيه ، صلى الله عليه وسلم ، الأنبياء ؛ لأنه فضلهم في الوحى الذي به استجق النبي اسم النبوة ، قال، عليه السلام ، منبها على هذا المعنى الذي خصه الله به : « ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتى من الآيات ما على مثله آمن جميع البشر . وإنما كان الذي أوتيته وحياً . وإنى لارجو أن أكون أكثرهم تبعا يوم القيامة . ،

وإذا كان هذاكله كما وصفنا فقد تبين لك أن دلالة القرآن على نبوته ، صلى الله عليه وسلم ، ليست هي مثل دلالة انقلاب العصاحية على نبوة موسى عليه السلام ، ولا إحياء الموتى على نبوة عيسى ، وإبراء (١) الأكه والابرص . فإن تلك ، وإن كانت أفعالا لا تظهر إلا على أيدى الأنبياء ، وهي مقنعة عند الجمهور ، فليست تدل دلالة وضعية إذا انفردت ، إذ كانت ليست فعلا بن أفعال الصفة التي بها سمى النبي نبيا .

وأما القرآن فدلالته على هذه الصفة هي مثل دلالة الإبراء على الطب. ومثال ذلك لو أن شخصين ادعيا الطب، فقال أحدهما: الدليل على أني طبيب [أني أسير على الماء . وقال الآخر ، الدليل على أني طبيب] (٢) أني أبرى المرضى ، فشي ذلك على الماء وأبرأ هذا المرضى — لكان تصديقنا بوجود الطب للذي أبرأ المرضى ببرهان ، وتصديقنا بوجود الطب للذي مشي على الماء مقنعاً ، ومن طريق الأولى والآحرى . ووجه الظن الذي يعرض للجمهور في ذلك أن من قدر على المشيء على الماء ، الذي ليس يعرض للجمهور في ذلك أن من قدر على المشيء على الماء ، الذي ليس من صنع البشر [فهو أحرى أن يقدر على الإبراء الذي هو من صنع من صنع البشر [فهو أحرى أن يقدر على الإبراء الذي هو من صنع من صنع البشر [فهو أحرى أن يقدر على الإبراء الذي هو من صنع البشر [فهو أحرى أن يقدر على الإبراء الذي هو من صنع البشر [فهو أحرى أن يقدر على الإبراء الذي هو من صنع البشر [فهو أحرى أن يقدر على الإبراء الذي هو من صنع البشر [فهو أحرى أن يقدر على الإبراء الذي هو من صنع البشر [فهو أحرى أن يقدر على الإبراء الذي هو من صنع البشر [فهو أحرى أن يقدر على الإبراء الذي هو من صنع البشر [فهو أحرى أن يقدر على الماء الذي هو من صنع البشر [فهو أحرى أن يقدر على الإبراء الذي هو من صنع البشر [فهو أحرى أن يقدر على الإبراء الذي هو من صنع البشر [فهو أحرى أن يقدر على الماء الذي الماء الذي الماء ال

<sup>(</sup>١) ق· « ١ » ولا إبر،

البشر] .(١) وكذلك وجه الارتباط الذي بين المعجز الذي ليس هو من أفعال الصفة ، [ والصفة ] التي استحق بها / النبي أن يكون نبياً التي هي ٢٠/ب الوحي . ومن هذه الصفة هو مايقع في النفس أن من أقدره الله على هذا الفعل الفريب ، وخصه به من سائر أهل وقته ، فليس يبعد عليه ما يدعيه من أنه قد آثره الله بوحيه .

و مالجلة ، متى وضع أن الرسل موجودون ، وأن الأفعال الخارقة لا توجد إلا منهم ، كان المعجز دليلا على تصديق النبى ، أعنى المعجز البرانى الذى لا يناسب الصفة الني بها سمى النبى نبيا ، ويشبه أن يكون التنسديق الواقع من قبل المعجز البرانى هو طريق الجمهور فقط ، والتصديق من قبل المعجز المناسب طريق مشترك للجمهور وللعلماء . فإن تلك الشكوك والاعتراضات التي وجهناها على المعجز البرانى ليس يشعر بها الجهور . لكن الشرع إذا تؤمل وجد أنه إنما اعتبر المعجز الأهلى والمناسب ، لا المعجز البرانى . وهذا الذى قلناه فى هذه المسألة كاف بحسب غرضنا وكاف بحسب غرضنا

4 4 4

<sup>(</sup>١) سقطت في نسخة «ب»

<sup>(</sup>٢) سقطت في هلم ال

## المسألة الثالثة

#### في القضاء والقدر

وهذه المسألة من أعوص المسائل الشرعية ، وذلك أنه إذا تؤملت دلائل السمع فى ذلك وجدت متعارضة ، وكذلك حجج العقول .

أما تعارض أدلة السمع في ذلك فرجود في الكتاب والسنة . أما في الكتاب فإنه منه أدلة السمع في ذلك فرجود في الكتاب والسنة ، وأن الكتاب فإنه منه تلفى فيه آيات كثيرة تدل على أن كل شيء بقدر ، وأن الإنسان مجبور على أفعاله ، و [ تلنى ] (١٥ فيه آيات كثيرة تدل على أن الإنسان اكتسابا بفعله ، وأنه ليس مجبورا على أفعاله .

أما الآيات التي تدل على أن الأمور كلما ضرورية ، وأنه قد سبق القدر فنه (٢) قوله تعالى : وإنا كل شيء خلقناه بقدر ، ، وقوله : وكل شيء عنده بمقدار ، ، وقوله : وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في سيء عنده بمقدار ، ، وقوله أن نبرأها إن ذلك على الله يسير ، ، إلى غير خلك من الآيات التي تتضمن هذا المعنى .

وأما الآيات التي تدل على أن للإنسان اكتسابا ، على (٢) أن الأمور في أنفسها ممكنة لاواجبة ، فمثل قوله تعالى : «أويو بقهن بماكسبوا وبعف (٤) عن كثير ، ، وقوله تعالى : «ذلك بماكسبت أيديكم ، (٥) وقوله تعالى : «والذين كسبوا السيئات ، وقوله : «لها ماكسبت وعليها ما اكتسبت ،

<sup>(</sup>١) سقطت في د ا ، ء

<sup>(</sup>٢) هكذا في كل نسخة عس»، «ب»، رموالر. أما في نسخة «١» وطبعة الحانجي فنوجد: فنها .

<sup>(</sup>٣) في « ا » : وعلى (٤) في نسخة موالر : ويعفوا

<sup>(</sup>ه) صحة الآبة : « وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم » سورة الشورى آية ٣ ·

وقوله [ تعالى ](١) : , وأما تمود فهديناهم ، فاستحبوا العمى على ألهدى ،

وربما ظهر فى الآية الواحدة التعارض فى هذا المعنى ، مثل قوله تعالى :

و أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم ، ثم قال فى هذه النازلة بعينها : و وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله ، وقوله تعالى . وما أصابك من حسنة فن الله ، وما أصابك من سيئة فمن نفسك ، [وقوله] (٢) : وقل كل من عند الله ،

وكذلك تلنى الأحاديث فى هذا أيضا متعارضة ، مثل قوله ، عليه السلام : «كل مولود يولد على الفطرة ؛ فأبواه يهودانه أو ينصرانه ، ومثل قوله عليه السلام : «خلقت هؤلاء للجنة وبأعمال أهل الجنة يعملون ، وخلقت هؤلاء للنار وبأعمال أهل النار يعملون ، فإن الحديث الأول يدل على أن سبب الكفر إنما هو للنشأ عليه ، وأن الإيمان سببه جبلة الإنسان . والثانى يدل على أن المعصية والكفر هما مخلوقان فله ، وأن العبد مجبور عليها .

واذلك افترق المسلمون في هذا المعنى إلى فرقتين :

فرقة اعتقدت أن اكتساب الإنسان هو سبب المعصية والحسنة ، وأن لمحكان هذا ترتب عليه العقاب والثواب ، وهم المعتزلة .

وفرقة اعتقدت نقيض هذا . وهو أن الإنسان بحبور على أفعاله · ----- ومقبور ، وهم الجبرية .

وأما الآشعرية فإنهم راموا أن يأنوا بقول وسط بين القولين، فقالوا إن للانسان كسبا، وإن المكتسب به والكسب (٣) مخلوقان لله تعالى.

وهذا لا معنى له ، فإنه إذا كان الاكتساب والمكتسب مخلوقان لله

<sup>(</sup>١) توجد في نسخة «س» . • (٢) سقطت في نسخة «س» .

<sup>(</sup>٣) هكذا في دس، ونسخة موالر، وطبعة الحانجي. أما في مخطوطه: «١، فهي: المـ كتسب ..

٦٢ إب

سبحانه . فالعبد / ولابد مجبور على اكتسابه.

فيذا هو أحد أسباب الاختلاف في هذه المسألة . واللاختلاف ، كما قلنا ، سبب آخر سوى السمع ، وهو تعارض الأدلة العقلية في هذه المسألة . وذلك أنه إذا فرضنا أن الإنسان موجد لأفعاله وخالق لها ، وجب أن يكون هنا أفعال ايس تجرى على مشيئة الله تعالى ولا اختياره، فيكون همنا خالق غير الله \_ قالوا: وقد أجمع المسلمون [على الله على أنه لا خالق إلا الله سبحانه . وإن فرضناه أيضا غير مكتسب لأفعاله وجب أن يكون مجبورا عليها ، [فإنه لا وسط بين الجبر والاكتساب . وإذا كان الإنسان مجبورًا على أفعاله إنه فالتكليف هو من باب مالا يطاق . وإذا كلف الإنسان مالا يطيق لم يكن فرق بين تكليفه وتكليف الجاد ؛ لأن الجاد ليس له استطاعة ؛ وكذلك الإنسان ليس له فيها لا يطيق استطاعة . ولهذا صار الجمهور إلى أن الاستطاعة شرط من شروط التكليف كالعقل سواء . ولهذا نجد أبا المعالى قد قال في النظامية(٣) إن للإنسان اكتساباً لأفعاله واستطاعة على الفعل ، وبناه على امتناع تـكليف ما لا يطاق ، لـكن من غير الجمة التي منعته المعتزلة . وأما قدماء الأشعرية فجوزوا(٤) تمكليف مالا يطاق هرباً من الأصل الذي من قبَله نفته المعتزلة ، وهو كو نه قبيحاً في العقل ، وخالفهم المتأخرون منهم .

وأيضا فإنه إذا لم يكن للإنسان اكتساب كان الأمر بالأهبة لما منتقط من الشرور لا معنى له ، وكذلك الآمر باجتلاب الخيرات. فتبطل أيضاً الصنائع كلما التي المقصود منها أن تجتلب الخيرات ، كصناعة

<sup>(</sup>٣) في «ا» وفي «ب» : « مال في النظامية إلى أن » .

<sup>(</sup>٤) في «١» : فيعوزون

الفلاحة ، وغير ذلك من الصنائع التي يطلب بها المنافع ؛ وكذلك تبطل جميع الصنائع التي يقصد بها الحفظ ودفع المضار ، كصناعة الحرب والملاحة والطب ، وغير ذلك ، وهذا كله خارج عما يعقله الإنسان .

1/18 / إذان قيل : فإذا كان الأمر هكذا فكيف يجمع بين هذا التعارض الذي يوجد في المسموع نفسه، وفي المعقول نفسه ؟

قلنا: الظاهر من مقصد الشارع ليس هو تفريق هذين الاعتقادين، و إنما قصده الجمع بينهما على التوسط الذي هو الحق في هذه المسألة ؛ وذلك أنه يظهر أن الله تبارك وتعالى قد خلق لنا قوى نقدر بها أن نكتسب أشياء هي أضداد . لكن لما كان الاكتساب لتلك الأشياء ليس يتم لنا إلا بمواتاة الأسباب التي سخرها الله لنا من خارج وزوال العوائق عنها ، كانت الأفعال المنصوبة إلينا تتم بالأمرين جميعاً . وإذا كان ذلك فالأفعال المنسوبة إلينا أيضاً يتم فعلما بإرادتنا وموافقة الأفعال التي من خارج لها ، وهي المعبّر عنها بقدر الله . وهذه الأسباب التي سخرها الله من خارج ليست هي متممة للأفعال التي نروم فعلما أو عائقة عنها فقط؛ بل وهي السبب في أن نريد أحد المتقابلين. فإن الإرادة إنما هي شوق يحدث لنا عن تخيل ما ، أو تصديق بشيء . وهذا التصديق ليس حو لاختيارنا ؛ بل هو شيء يعرض لنا عن (١) الأمور التي من خارج . مثال ذلك آنه إذا ورد علينا أمر مشتهى من خارج اشتهيناه بالضرورة من غير اختيار ، فتحركنا إليه . وكذلك إذا طرأ علينا أم مهروب عنه من خارج كرهناه بالضرورة (٢) ، فهربنا منه . وإذا كان هكمذا فإرادتنا محفوظة بالأمور التي من خارج ، ومربوطة بها . [ إلى ] (٣)

<sup>(</sup>١) في «١» وفي نسخة موالر: من . (٢) في بقية النسخ الأخرى : باضطرار

<sup>(</sup>٣) سقط ف «ب» .

هذا الإشارة بقوله تعالى : « له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله . »

ولما كانت الاسباب التي من خارج تجرى على نظام محدود ، وترتيب منصود لا تخل في ذلك بحسب ما قد رها بارتها عليه ، وكانت إرادتنا وأفعالنا لا تتم، ولا توجد بالجملة . إلا بموافقة الأسباب التي من خارج فواجب ان تـكون / أفعالنا تجرى على نظام محدود، أعنى أنها توجد في أوقات ١٦٠ ال بحدودة ومقدار محدود. (١) وإنما كان ذلك واجبا لأن أفعالنا تكون مسببة عن تلك الأسباب التي من خارج. وكل مسبب يكون عن أسباب محدودة مقدرة ، فهو ، ضرورة ، محدودة مقدر . وليس مياني هذا الارتباط بين أفعالنا والأسباب التي من خارج فقط ، بل و بينها بين الأسباب التي خلقها الله تعالى في داخل أبداننا . والنظام المحدود في الأسباب الداخلة والخارجة ، أعنى الى لا تخل ، هو القضاء والقدر الذي كتبه الله تعالى على عباده، وهو اللوح المحفوظ. وعلم الله تعالى بهذه الأسباب، وبما يلزم عنها، هو العلة في وجود هذه الأسباب . (٢) ولذلك كانت هذه الاسباب لا يحيط بمعرفتها إلا الله وحده . ولذلك كان هو العالم بالغيب وحده على الحقيقة ، كما قال تعالى: « قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله . . و إنما كانت معرفة الأسباب هي العلم بالغيب ، لأن الغيب هو معرفة وجود الموجود في المستقبل أولا وجوده .(٢)

<sup>(</sup>۱) هذا هو مبدأ الحتمية الذي يرمى به فلاسفة المصر الحديث. أنظر كتابنا في المنطق الحديث ، انطبعة الثالثة من ص ٦٦ إلى ص ٦٨ .

<sup>(</sup>٢) هذه هي النظرية الرشدية الشهيرة التي استغلبها توماس الأكويني كل الاستغلال ونسبها الى تفسه وانظركتا بنا نظرية المعرفة عند ابن رشد وتأويلها لدى توماس الأكوبني .

<sup>(</sup>٣) وهذه هي فـكرة المحدثين عن العلم الذي ايكشف عن القوانين . فنــكون وظيفته الأساسية هي التكهن بالمستقبل . المصدر انسابق صفحة ٤٨ وما بعدها .

ولما كان ترتيب الاسباب ونظامها هو الذي يقتضي وجود الشيء في وقت ما أو عدمه في ذلك الوقت ، وجب أن يكون العلم بأسباب شيء ما هو العلم بوجود ذلك الشيء أو عدمه في وقت ما . والعلم بالاسباب على الإطلاق هو العلم بما يوجد منها ، أو ما يعدم في وقت من أوقات جميع الإطلاق هو العلم بما يوجد منها ، أو ما يعدم في وقت من أوقات جميع الزمان . فسبحان من أحاط اختراعا وعلماً بجميع أسباب جميع الموجودات . وهذه هي مفاتح الغيب المعنية (١) في قوله تعالى : د وعنده مفاتح الغيب لا بعلمها إلا هو ، الآية .

وإذا كان هذا كله كما وصفنا ققد تبين لك كيف لنا اكتساب ، وكيف جميع مكمتسباننا بقضاء وقدر سابق . وهذا الجمع هو الذى قصده الشرع . وهذا الجمع هو الذى قصده الشرع . والله الآيات العامة والأحاديث / التي يظن بها التعارض ، وهي إذا خصصت عمومانها بهذا المعنى انتنى عنها التعارض . وبهذا أيضاً تنحل جميع الشكوك الني قيلت في ذلك ، أعنى الحجج المتعارضة العقلية ، أعنى أن كون الأشياء الموجودة عن إرادتنا يتم وجودها بالأمرين جميعاً ، أعنى بإرادتنا وبالأسباب الني من خارج . فإذا نسبت الافعال إلى واحد من هذين على الإطلاق لحقي الشكوك المتقدمة . (٢)

فإن قيل ؛ هذا جواب حسن بوافق الشرع فيه العقل ، لـكن هذا القول هو مبنى على أن همنا أسبابا فاعلة لمسببات مفعولة ، والمسلمون قد. انفقوا على أن لا فاعل إلا الله .

قلنا: ما اتفقوا عليه صحيح ، ولكن على هذا جوابان:

<sup>(</sup>١) في ﴿ ١ » و ﴿ بِهِ » : المعينة .

 <sup>(</sup>۲) يعد حل ابن رشد لمشكلة القضاء والقدر أسلم الحلول ، وهو يتفق مع العقل والدين .
 أما العقل فلانه يقرر ما يؤكده العلم الحديث من وجود قوانين ثابتة مطردة ، وأما الدين فلانه يحل لنا مشكلة الثواب والعقاب والتكليف بما يطاق .

أحدهما: أن الذي يمكن أن يفهم من هذا القول هو أحد أمرين: إما أنه لا فاعل إلا الله تبارك وتعالى، وأن ما سواه من الآسباب التي سخرها اليست تسمى فاعلة إلا مجازاً ؛ إذ كان وجودها إنما هو به ، وهو الذي صير هاموجودة أسباباً ، بلهوالذي يحفظ وجودها في كونها فاعلة ، ويحفظ مفعو لانها بعمد فعلها ، ويخترع جواهرها عند اقتران الآسباب بها ، وكذلك يحفظها هو في نفسها ، ولو لا الحفظ الإلهي لها لما وجدت زماناً مشاراً إليه، أعنى لما وجدت في أقل زمان يمكن أن يدرك أنه زمان . وأبو حامد يقول إن مثال من يشرك سبباً من الآسباب مع الله تعالى في اسم الفاعل والفعل مثال من يشرك في فعل الكتابة القلم مع الدكاتب ، أعنى أن يقول أن القلم كانب ، وإن الإنسان كاتب ، أي كاأن اسم الكتابة مقول باشتراك إن القلم كانب ، وإن الإنسان كاتب ، أي كاأن اسم الكتابة مقول باشتراك في أنهما معنيان لايشتركان إلا في الفظ فقط ، وهما في غاية التباعد ؛ كذلك الآمر في اسم الفاعل إذا أطلق على الله تبارك وتعالى ، / وإذا أطلق على سائر الاسباب .

ونحن نقول إن فى هذا التمثيل تسامحاً . وإنماكان يكون التمثيل بيناً الموكان الكاتب هو المخترع لجوهر القلم ، والحافظ له مادام قلماً ، ثم الحافظ الله كتابة بعد الكتب ، والمخترع لها عند اقتران القلم بها على ما سنبينه بعد ، من أن اقته تعالى هو المخترع لجواهر جميع الاشياء التي تقترن بها أسبابها التي جرت العادة أن يقال إنها أسباب لها .

فهذا الوجه المفهوم من أنه لا فاعل إلا الله هو مفهوم يشهد له الحس حوالعقل والشرع. أما الحس والعقل فإنه يرى أن همنا أشياء تتولد عنها أشياء، وأن النظام الجارى في الموجودات إنما هو من قبَل أمرين:

أحدهما : ماركب الله فيها من الطبائع والنفوس.

الثانى: من قبَل ما أحاط بها من الموجودات من خارج. وأشهر هذه

هى حركات الآجرام السباوية ؛ فإنه يظهر [أن الليل والنهار] (١) والشمس والقمر ، وسائر النجوم مسخرات لنا ، وأنه لمكان النظام والترتيب الذى جعله الحالق فى حركاتها ، كان وجودنا ووجود ما همنا محفوظاً بها ، حتى أنه لو تدوم ، أو فى غير النسرعة الى جعلها الله فيه ، ليطلت الموجودات ، غير قدره ، أو فى غير السرعة الى جعلها الله فيه ، ليطلت الموجودات ، التى على وجه الارض ، وذلك بحسب ما جعل الله فى طباعها من ذلك وجعل فى طباع ما ههنا أن تتأثر عن تلك . وذلك ظاهر جدا فى الشمس والقمر ، أعنى تأثيرهما فيا ههنا . وذلك بسين فى المياه والرياح والامطار والبحار ، وبالجملة فى الاجسام المحسوسة ، وأكثر ما يظهر ضرورة وجودها فى حياة النبات ، وفى كشير من الحيوان ؛ بل فى جميع وجودها فى حياة النبات ، وفى كشير من الحيوان ؛ بل فى جميع الحيوان بأسره .

وأيضاً فإنه يظهر أنه لولا القوى التي جعلها الله [تعالى] (٢) في أجسامنا، رمن التغذى والإحساس لبطلت أجسامنا، ركما نجد « جالينوس » وسائر الحكاء يعترفون بذلك ، ويقولون : لولا القوى التي جعلها الله في أجسام الحيوان مدبرة لها لما أمكن في أجسام الحيوان أن تبتى ساعة واحدة. بعد إيجادها .

<sup>(</sup>١) سقط في داه .

<sup>(</sup>۲) توجد في نسخة «ش» .

الليل سرمدا إلى يوم القيامة ، الآية ، وقوله تعالى: وومن رحمته جعل لمكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ، ، وقوله تعالى: ووسخر لمكم مافى السموات و [ما فى] الارض جميعاً منه ، (١) وقوله : ، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين سخر لمكم الليل والنهار، (٢) إلى غير ذلك مم الآيات التي فى هذا المعنى ، ولو لم يكن لهذه تأثير فيما همنا لما كان لوجودها حكمة امتن بها علينا ، ولا جعلت من النعم التي يخصنا شكرها .

وأما الجواب الثاني فإنا نقول إن الموجودات الحادثة منها ماهى جواهر وأعيان ، ومنها ماهى حركات وسخونة وبرودة ، وبالجلة أعراض . فأما اللجواهر والأعيان فليس يكون اختراعها إلا عن الحالق سبحانه وما يقترن بها من الأسباب فإنما يؤثر في أعراض تلك الأعيان لا في جواهرها . مثال ذلك أن المني إنما يفيد من المرأة أو دم الطمث حرارة فقط مثال ذلك أن المني إنما يفيد من المرأة أو دم الطمث حرارة فقط وأما خلقه الجنين ونفسه التي هى الحياة فإنما المعطى لها الله تبارك وتعالى . وكذلك الفلاح إنما يفعل في الأرض تخميراً أو إصلاحاً ويبذر فيها الحب وأما المعطى لحلقة السنبلة فهو الله تبارك وتعالى . فإذاً / على هذا لا خالق ٢٠٠٠ إلا الله ، إذ كانت المخلوقات في الحقيقة هى الجواهر . وإلى هذا المعنى أشار بقوله تعالى (٣٠) : « يأيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون بقوله تعالى (٣٠) : « يأيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له ، وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه [ ضعف الطالب والمطلوب . » ] وهذا هو الذي رام أن يغالط فيه الكافر إبراهيم عليه السلام ، حين قال «أنا أحيى وأميت ، فلما رأى إبراهيم ، عليه السلام ، أنه لا يفهم هذا المعنى انتقل معه إلى دليل فلما رأى إبراهيم ، عليه السلام ، أنه لا يفهم هذا المعنى انتقل معه إلى دليل فلما رأى إبراهيم ، عليه السلام ، أنه لا يفهم هذا المعنى انتقل معه إلى دليل

<sup>(</sup>١) سقطت في جميع الندخ وصعة الآية هي : وسخر لكم مافي السموات وما في الأرض جميعاً منه . . ، سورة الجائمية آية ٣٣ . .

<sup>(</sup>٣) في د ا ، يقوله تبارك وتبعالى : ﴿ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَعْنُونَ ، الْآيَاتُ وقوله الح \*

<sup>(</sup>٤) سقط في د ١ ،

قطعه به ، فقال : إن الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب . ،

وبالجملة فإذا فهم الآمر هكذا فى الفاعل والحالق لم يعرض من ذلك تعارض ، لا فى السمع ولا فى العقل . ولذلك ما نرى أن [اسم الحالق أخص بائلة تعالىمن اسم الفاعل لآن](١) اسم الحالق لا يشركه فيه المخلوق، لا باستعارة قريبة ولا بعيدة ، إذ كان معنى الحالق هو المخترع للجواهر . ولذلك قال تعالى : « وائله خلقكم وما تعملون . »

وينبغى أن تعلم أن من جحد كون الاسباب مؤثرة بإذن الله في مسبباتها أنه قد أبطل الحكمة وأبطل العلم . وذلك أن العلم هو معرفة الاشياء بأسبابها . والحكمة هي المعرفة بالاسباب الغائية . والقول بإنكار الاسباب جملة [هو] (٢) قول غريب جدا عن طباع الناس . والقول بنني الاسباب في الشاهد ايس له سبيل إلى إثبات سبب فاعل في الغائب ، لان الحكم على الغائب من ذلك إنما يكون من قبل الحسكم بالشاهد . فهؤ لا الاسبيل لهم إلى معرفة الله تعالى ، إذ يلزمهم ألا يعترفوا بأن كل فعل له فاعل . وإذا كان هذا هكمذا فليس يمكن من إجماع المسلمين على أنه لا فاعل إلا الله سبحانه أن تمفهم نني وجود الفاعل بتة في الشاهد ، إذ من وجود الفاعل [ في الشاهد ] (٢) استدللنا على وجود الفاعل في الغائب . / لكن لما تقرر عندنا الغائب تبين لنا ، من قبل المعرفة بذاته ، أن كل ما سواه فليس فاعلا إلا بإذنه ، وعن مشيئته .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) سقط في نسخة «ب» (۲) سقط في نسخة «س»

<sup>(</sup>٣) سقط في « ١ »

وأما المتوسط الذي تروم الأشعرية أن تمكون هي صاحبة الحق بوجوده ، فليس له وجود أصلا ، إذ لا يجعلون للإنسان من اسم الاكتساب إلا الفرق الذي يدركه الإنسان بين حركة يده على الرعشة وتحريك يده باختياره. فإنه لا معنى لاعترافهم بهذا الفرق ؛ إذا قالوا لمن الحركتين ليستا من قبَلنا ، لانه إذا لم تكن من قبَلنا فليس لنا قدرة على الامتناع منهما . فنحن مصطرون . فقد استوت حركة الرعشة والحركة التي يسمونها كسبية في المعنى . ولم يكن هنالك فرق إلا في اللفظ فقط . والاختلاف في اللفظ في المعنى . ولم يكن هنالك فرق إلا في اللفظ فقط . والاختلاف في اللفظ علينا من المسائل التي وعدنا بها(١) .

 <sup>(</sup>۱) في د ب ، وفي نسخة موالر : وعدناها .

# المسألة الرابعة

### في الجور والعدل

قد ذهب الأشعرية في العدل والجور في حق الله سبحانه إلى رأى غريب جداً في العقل والشرع ، أعنى أنها صرحت من ذلك بمعنى لم بصرح به الشرع ؛ بل صرح بصده . وذلك أنهم قالوا إن الغائب في هذا بخلاف الشاهد . وذلك أن الشاهد زعموا أنه إنما اتصف بالعدل والجور لمكان الحجر [ الذي ](1) عليه في أفعاله من الشريعة . فتى فعل الإنسان شيئاً هو عدل بالشرع كان عدلا ، ومن فعل ما وضع الشرع أنه جور فهو جائر قالوا : وأما من ليس مكلفا ولا داخلا تحت حجر الشرع (٢) فليس يوجد في حقه فعل هو جور أو عدل ؛ بل كل أفعاله عدل . / والتزموا أنه ليس ٢٧/به همنا شيء هو في نفسه عدل ، ولا شيء هو في نفسه جور .

وهذا في غاية الشناعة ، فإنه ليس يكون همنا شيء هو في نفسه خير ، وأن ولا شيء هو في نفسه شر . فإن العدل معروف بنفسه أنه خير ، وأن الجور شر ؛ فيكون الشرك بالله ليس في نفسه جوراً ولا ظلماً إلا من جمة الشرع ، وأنه لو ورد الشرع بوجوب اعتقاد الشريك له لكان عدلا ، وكذلك لو ورد بمعصيته لكان عدلا ، وهذا خلاف المسموع والمحقول . أما المسموع فإن الله قد وصف نفسه في كنتابه بالقسط ، و نفي (٣) عن نفسه الظلم ، فقال تعالى : « شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط ، وقال تعالى : « وما ربك بظلام للعييد » ، وقال : « إن الله بالقسط ، وقال : « إن الله بالقسط » ، وقال تعالى : « وما ربك بظلام للعييد » ، وقال : « إن الله بالقسط » ، وقال : « إن الله بالقسط » ، وقال نا والله بالقسط » ، وقال نا والم المعييد » ، وقال الم المعينة بالقسط » ، وقال نا والله بالقسط » ، وقال الم المعالم المعينة » وقال المنه بالقسط » ، وقال المعالم المعينة » وقال المعالم المعينة » وقال المعالم المعا

<sup>(</sup>١) هكذا في نسخة «س» وفي طبعة الحانجي .

<sup>(</sup>٢) لقد سقط من محطوط « ا » فقرة طويلة ، تبدأ هنا وتنتهى بقوله : « والشجرة سالماء الماء ونة » ، صفحة ٣٦٠ .

لا يظلم الناس شيئاً و لـكن الناس أنفسهم يظلمون . .

فإن قيل: فما تقول فى الإضلال للعبيد: أهو جور أم عدل؟ وقد صرح الله فى غير ما آية من كتابه أنه يضل ويهدى ، مثل قوله تعالى: 
[ يضل ](1) الله من يشاء ويهدى من يشاء، ومثل قوله: «ولو شئنا لا تينا كل نفس هداها ،

قانا: إن هذه الآيات ليس يمكن أن تحمل على ظاهرها. وذلك أن همنا آيات كثيرة تعارضها بظاهرها ، مثل الآيات التى ننى فيها سبحانه عن نفسه الظلم ، ومثل قوله تعالى: « ولا يرضى لعباده الكفر ، وهو بين. أنه إذا لم يرض لهم الكفر أنه ليس يضلهم .

وما تقوله الاشعرية من أنه يجوز على الله أن يفعل مالا يرضاه ، أو يأمر بما لا يريده ، فنعوذ بالله من هذا الاعتقاد في الله سبحانه ، وهو كفر .

وقد يداك على أن الناس لم يضلوا ، ولا خلقوا للضلال ، قوله تعالى : « فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التى فطر الناس عليها ، ، وقوله : « وإذا خذر بك من بنى آدم من ظهورهم ، الآية ، وقول النبى صلى الله عليه وسلم : «كل مؤلود يولد على الفطرة » .

وإذا كان هذا التعارض موجوداً وجب الجمع بينهما ، على نحو ما يوجبه ٢ / ا العقل . /

فنقول: أما قوله تعالى: ويضل من يشاء ويهدى من يشاء، فهى المشيئة السابقة التي اقتضت أن يكون فى أجناس الموجودات خلق ضالون،

<sup>(</sup>١) هَكَذَا فَي جَمِيعِ النَسْخِ ، وصحة الآية [ فيضل ] سورة ابر!هيم آية ٤ : « فيضل الله من يشاء ، الآية .

أعنى مهيئين للصلال بطبائعهم و مسوقين إليه بما نكنفهم من الاسباب المصلة ، من داخل ومن خارج ، وأما قوله : « ولو شئنا لآنيناكل نفس هداها ، معناه لو شاء ألا يخلق خلقاً مهيئين أن يعرض لهم الصلال — إما من قبَل طباعهم وإما من قبَل الاسباب التي من خارج ، أو من قبَل الامرين كايهما لفعل . ولكون خلفة الطباع في ذلك مختلفة عرض أن يكون بعض الآيات مصلة لقوم ، وهداية (۱) لقوم ، لا لان هذه الآيات عاقصد بها الإضلال ، مثل قوله تعالى : « يصل به كثيرا ويهسدى به كثيرا وما يصل به إلا الفاسقين ، ، ومثل قوله تعالى : وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة (۲) في القرآن ، ، ومثل قوله في أثر تعديده ملائكة الناس والشجرة الملعونة (۲) في القرآن ، ، ومثل قوله في أثر تعديده ملائكة النار «كذلك يصل الله من يشاء ويهدى من يشاء ، ، أي أنه يعرض الكابدان الرديئة أن تكون هذه الآيات في حقهم مصلة ، كما يعرض للأبدان الرديئة أن تكون الآغذية النافعة مضرة بها .

فإن قيل: فما الحاجة إلى خلق صنف من المخلوقات يكونون بطباعهم مهيئين للضلال ، وهذا هو غاية الجور ؟

فيدل: إن الحسكمة الإلهية اقتضت ذلك ، وإن الجور كان يكون بفي غير ذلك . (٢) وذلك أن الطبيعة التي منها خلق الإنسان ، والتركيب ألذى ركب عليه ، اقتضى أن يسكون بعض الناس ، وهو الآقل ، أشرارا بطباعهم . وكذلك الاسباب المترتبة من خارج لحداية الناس لحقها أن تدكون لبعض الناس مضلة ، وإن كانت للأكثر مرشدة . فلم يسكن بد ، بحسب ما تقتضيه الحسكمة ، من أحد أمرين : إما ألا يخلق الآنواع التي وجد

<sup>(</sup>۱) هكذا في كل من «س» ، « ب » ونسخة مولار. أما في « ۱ » وطبعة الخارنجي . فهي : هادية .

 <sup>(</sup>٢) نهاية الفقرة الطويلة التي سقطت من « ا » في س٤ ٣٢

<sup>(</sup>٣) في « ا » : في ذلك .

فيها الشرور في الآفل والخير في الآكثر، فيعدم الحير الآكثر بسبب (١) هـ إلى الشر الآفل، وإما أن يخلق هذه الآنواع، فيوجد | فيها الحير الآكثر مع الشر الآفل ومعلوم بنفسه أن وجود الحير الآكثر مع الشر الآفل أفضل من إعدام الحير الآكثر لمكان وجود الشر الآفل. وهذا السر من الحكمة هو الذي خنى على الملائكة، حين قال الله سبحانه حكاية عنهم حين أخبرهم أنه جاعل في الآرض خليفة، يعنى بني آدم: وقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء [ونحن نسبح بحمدك] (٢). ولى قوله: وإنى أعلم ما لا تعلمون، ويريد أن العلم الذي خنى عنهم هو أنه إذا كان وجود شيء من الموجودات خيرا وشرا، وكان الحير أغلب عليه أن الحكمة تقتضى إيجاده لا إعدامه.

فقد تبين من هذا القول كيف ينسب إليه الإضلال مع العدل و نفى الظلم وأنه إنما خلق أسباب الضلال (٦) لأنه يوجد عنها غالباً الهداية أكثر من [الإضلال] (٤) ، وذلك أن من الموجودات ما أعطى من أسباب الهداية أسبابا لا يعرض منها [إضلال أصلا، وهذه هي حال الملائكة ، ومنهاما أعطى من أسباب الهداية أسبابا يعرض فيها ] (٥) الإضلال في الأقل ؛ إذ لم يكن من أسباب الهداية أسبابا يعرض فيها ] (٥) الإضلال في الأقل ؛ إذ لم يكن في وجودهم أكثر من ذلك لمكان التركيب ، وهذه هي حال الإنسان .

فإن قيل: فما الحسكمة في ورود هذه الآيات المتعارضة في هذا المهني ، حتى بضطر الآمر فيها إلى التأويل ، وأنت تنني التأويل في كل مكان ؟ قلمنا : إن تفهيم الآمر على ما هو عليه للجمهور في هذه المسألة اضطرهم الى هذا . وذلك أنهم احتاجوا أن يعر فوا بأن الله هو الموصوف بالعدل. وأنه خالق كل شيء : الخير والشر ، لمكان (٢) ما كان يعتقد كشير.

<sup>(</sup>۱) في « ب ، : مع . (۲) سقط في « ۱ ، .

 <sup>(</sup>٣) في «ب» الإضلال (٤) مكذا في «س» . وفي النسخ الأخرى : الإضلال ...

<sup>(</sup>ه) سقط في «ب» (٦) في « ١ » أحكثرة .

من الأمم الضلال<sup>(1)</sup> أن همنا إلهين: إلها خالقا للخير، وإلها خالقاً للشر. فعر"فوا أنه خالق الأمرين جميعاً.

و لما كان الإضلال شرا ، وكان لا خااق له سواه ، وجب أن ينسب إليه ، المحار اليه خلق الشر . (٢) لكن ليس ينبغى إ أن يقهم هذا على الإطلاق ؛ لكن على أنه خالق للخير لذات الحير ، وخالق للشر من أجل الحير ، أعنى من أجل ما يقترن به من الحير . فيكون على هذا خلقه للشر عدلا منه ومثال ذلك أن النار خلقت لما فيها من قوام الموجودات الت ماكان يصح وجودها لو لا وجود النار ؛ لكن عرض عن طبيعتها أن تفسد بعض الموجودات ، لكن إذا قويس بين ما يعرض عنها من الفساد الذي هو الشر ، و بين ما يعرض عنها من الوجودها أفضل من عدمها ، فكان خيرا المحارة .

وأما قوله تعالى: «لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فإن معناه لا يفعل فعلا من أجل أنه واجب عليه أن يفعله ؛ لأن من هذا شأنه فيه حاجة إلىذلك الفعل. وما كان هـكذا فهو في وجوده يحتاج إلى ذاك الفعل: إما حاجة ضرورية ، وإما أن يكون به تاماً . والبارى سبحانه يتنزه عن هذا المعنى . فالإنسان يعدل ليستفيد بالعدل خيراً في نفسه ، لو لم يعدل لم يوجد له ذلك الخير . وهو سبحانه يعدل ، لا لأن ذاته تستكمل بذلك العدل ؛ بل لأن الكال الذي في ذاته اقتضى أن يعدل . فإذا فهم هذا المعنى هكذا ظهر أنه لا يتصف بالعدل على الوجه الذي يتصف به الإنسان . الكن ليس يوجب هذا أن يقال إنه ليس يتصف بالعدل أصلا ، وأن الكن المكن ليس يوجب هذا أن يقال إنه ليس يتصف بالعدل أصلا ، وأن الكن المكن ليس يوجب هذا أن يقال إنه ليس يتصف بالعدل أصلا ، وأن الكن الما تكون في حقه لاعدلا ولاجورا ، كما ظنه المتكامون . فإن

<sup>(</sup>١) في « أ » اسم الضلال .

هذا إبطال لما يعقله الإنسان ؛ وإبطال لظاهر الشريعة . ولسكن القوم شعروا بمعنى ، ووقعوا دونه . وذلك أنه إذا فرضنا أنه لا يتصف بعدل أصلا بطل ما يعقل من أن همنا أشياء هى فى نفسها عدل وخير ، وأشياء هى فى نفسها جور وشر . وإذا فرضنا أيضاً أنه يتصف بالعدل على جهة ما يتصف به الإنسان لزم أن يكون فى ذاته سبحانه نقص ؛ وذلك ما يتصف به الإنسان لزم أن يكون فى ذاته سبحانه نقص ؛ وذلك أن الذى يعدل فيه ، وهو بما هو مه أب الذى يعدل فيه ، وهو بما هو مه أب عادل خادم لغيره .

وينبغي أن تعلم أن هذا القدر من التأويل ليس معرفته واجبة على جميع الناس، وإنما الذين تجب عليهم هذه المعرفة هم الذين عرض لهم الشك في هذا المعنى . و ليس كل أحد من الجمهور يشعر بالمعارضات التي في تلك العمو مات . فمن لم يشعر بذلك ففرضه اعتقاد تلك العمومات على ظاهرها . وذلك أن لورود تلك العمومات أيضاً سبباً آخر ، وهو أنه ليس يتميز (١) لهم المستحيل من الممكن. والله تعالى لا يوصف بالاقتدار على المستحيل. فلو قبل لهم فما هو مستحيل في نفسه ، مما هو عندهم مكن، أعنى في ظنونهم، إن الله لا يوصف بالقدرة عليه لتخيلوا (٢) من ذلك نقصاً في الباري ً سبحانه وعجزاً ، وذلك أن الذي لا يقدر على المكن فهو عاجز . ولما كان وجود جميع الموجودات بريئة من الشر تمكناً فىظن الجهور قال: وولوشتنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول منى لآملان جهنم من الجنة والناس أجمعين . ، فالجمهور يفهمون من هذا معنى ، والخواص معنى ، وهو أنه ليس يجب عليه سبحانه أن يخلق خلقاً يقترن بوجودهم شر. فمعنى قوله: , ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ، أى لو شئنا لخلقنا خلقاً ليس يقترن بوجودهم شر؛ بل الخلق الذين هم خير محض؛ فتكون كل نفس قد أو تيت هداها . وهذا القدر في هذه المسألة كاف، ولنسر إلى المسألة الخامسة.

<sup>(</sup>۲) فی «ب» و «س» ونسخة « مولار »

<sup>(</sup>۱) في د ۱ ، يتبين

<sup>.</sup> وطبعة الحانجي : فتخيلوا .

# المسألة الخامسة وهي القول في المعاد وأحواله

والمعاد بما اتفقت على وجوده الشرائع ، وقامت عليه البراهين عند العلماء ، وإنما اختلفت الشرائع في صفة وجوده . ولم تختلف ، في الحقيقة. ٧٠/ في صفة وجوده، وإنما اختلفت في الشاهدات (١١) التي مثلث بها للجمهور تلك الحال الفائبة . وذلك أن من الشرائع من جعله روحانباً ، أعنى للنفوس ، ومنها من جعله الأجسام والنفوس مدأ . والاتفاق في هذه. المسألة مبنى على اتفاق الوحى في ذلك ، واتفاق قيام البراهين الضرورية عند الجميع على ذلك ، أعنى أنه قد اتفق الـكل على أن الإنسان سعادتين : أخراوية ودنياوية ، وانبني ذلك عند الجميع على أصول يعترف (٢) بها عند المكل؛ منها أن الإنسان أشرف من كثير من الموجودات. (٣) ومنها. أنه إذا كان كل موجود يظهر من أمره أنه لم يخلق عبثاً ، وأنه إنما خلق لفعل مطلوب منه، وهو تمرة وجوده فالإنسان أحرى بذاك. وقد نبه الله تعالى على وجود هذا المعنى في جميع الموجودات في الكتاب العزيز ، فقال تعالى : ووما خلقنا السموات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن. الذين كفروا فويل للذين كِفروا من النار . ، وقال مثنياً على العلماء. المعترفين بالغاية المطلوبة من هذا الوجود: • الذين يذكرون الله قياما وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار . ، ووجود الغاية. في الإنسان أظهر منها في جميع الموجودات. وقد نبه الله سبحانه عليما في غير ما آية من كتابه ، فقال . وأفسبتم أنما خلقناكم عبثاً ،

<sup>(</sup>۱) في ﴿ ا﴾ الثالات (٢) في ﴿ ا﴾ معترف (٣) في ﴿ بِ ﴾ في : الوجودات-

وأنكم، إلينا لا ترجعون، وقال: وأيحسب الإنسان أن يترك سدى، وقال: ووقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعنى الجنس من الموجودات الذى يعرفه. وقال منبها على ظهور وجوب العبادة من قبل المعرفة بالخالق: ووما لى لا أعبد الذى فطرنى وإليه ترجعون.

وإذا ظهر أن الإنسان خلق (١) من أجل أفعال مقصودة به ، (٢) ظهر أيضاً إن هذه الأفعال يجب أن تكون خاصة ؛ لإنا نرى أن واحداً واحداً من الموجودات إنما خلق من أجل الفعل الذي يوجد فيه ، لا في غيره ، أعنى الخاص به : وإذا كان ذلك كذلك فيجب أن إ تكون غاية . ٧/ الإنسان في أفعاله التي تخصه دون سائر الحيوان ؛ وهذه أفعال النفس الناطقة ، ولما كانت النفس الناطقة جزأين : جزء عملي وجزء على ، وجب أن يكون المطلوب الأول منه هو أن يوجد على كماله في هانين وجب أن يكون المطلوب الأول منه هو أن يوجد على كماله في هانين القوتين ، أعنى الفضائل العملية والفضائل النظرية ، وأن تكون الأفعال الني تحوقها هي الشرور والسيئات .

ولما كان تقرير هذه الأفعال أكثر ذاك بالوحى وردت الشرائع بتقريرها، ووردت مع ذلك بتعريفها والحث عليها. فأمرت بالفضائل ونهت عن الرذائل، وعرقت المقدار الذى فيه سعادة جميع الناس فى العلم والعمل، أعنى السعادة المشتركة. فعر فت من الأمور النظرية مالابد لجميع الناس من معرفته، وهى معرفة لئله تبارك وتعالى ومعرفة الملائكة ومعرفة الموجودات الشريفة، ومعرفة السعادة. وكذلك عرقت من الأعمال القدر الذى تسكون به النفوس فاضلة بالفضائل العملية، ويخاصه شريعتنا هذه.

<sup>(</sup>۱) في «۱» : إَعَا خَلَقَ (۲) في «ب» ونسخة موالر « فظهر » (۱۲ ــ منهاج الأ**دلة** ﴾

فإنه إذا قويست بسائر الشرائع وجد أنها الشريعة السكاملة باطلاق<sup>(۱)</sup>، ولذلك كانت خاتمة الشراثع.

ولما كان الوحى قد أنذر فى الشرئع كلها بأن النفس باقية ، وقامت البراهين عند العلماء على ذلك ، وكانت النفوس يلحقها، بعد الموت ، أن تنحرى من الشهوات الجسهانية [ فإن كانت زكية مضاعف زكاؤها بتعريها من الشهوات الجسهانية ] (٢) وإن كانت خبيثة زادتها المفارقة خبثاً ؛ لأنها تنأذى بالرذائل الني اكتسبت ، وتشتد حسرتها على ما فاتها من التزكية عند مفارقنها البدن ؛ لأنها ليست يمكنها الاكتساب إلا مع هذا البدن ، وإلى هذا المقام الإشارة بقوله [ تعالى ] (٣) : « أن تقول نفس ياحسرتى على ما فرطت [ في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين » ] (١) — اتفقت (١) ما فرطت [ في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين » ] (١) — اتفقت (١) الشرائع على تعريف هذه الحال للناس / ، وسموها السعادة الآخيرة والشقاء الآخير . (١)

ولما كانت هذه الحال ليس لها في الشاهد مثال، وكان مقدار ما يدرك بالوحى منها يختلف في حق نبي نبي ، لتفاوتهم في هذا المعنى ، أعنى في الوحى، اختلفت الشرائع في تمثيل الاحوال التي تكون لانفس السعداء بعد الموت ، ولانفس الاشقياء ، فنها ما لم يمثل ما يكون هنالك للنفوس الزكية من اللذة ، وللشقية من الاذى ، بأمور شاهدة ، وصر خوا بأن ذلك كله أحوال روحانية ، ولذات مملسكية . ومنها ما اعتد في تمثيلها بالامور المشاهدة ، أعنى أنها مشلت اللذات المدركة هنالك باللذات المدركة ههنا ، المشاهدة ، أعنى أنها مشلت اللذات المدركة هناك باللذات المدركة ههنا ، بعد أن نني (٧) عنها ما يقترن بها من الاذى . ومشلوا الاذى الذى يكون بعد أن نني (٧) عنها ما يقترن بها من الاذى . ومشلوا الاذى الذى يكون

<sup>(</sup>١) دب: بالاطلاق (٢) سقط في دب، (٣) زيادة في دا،

<sup>(</sup>٤) سقط في «١» (٥) جواب لما ، فالفةرة كامها جملة واحدة .

 <sup>(</sup>٦) هنا زیادة فی «۱» (۷) فی «۱۰ ; نفوا .

هذالك بالآذى الذى يكون همنا ، بعد أن نفوا عنه هنالك ما يقترن به همنا من الراحة منه : إما لآن أصحاب هذه الشرائع أدركوا من هذه الآحوال بالوحى مالم يدركها أولئك الذين مثلو بالوجود الروحانى، وإما لأنهم رأوا أن التمثيل بالمحسوسات هو أشد تفهيما للجمهور ، والجمهور إليها بوعنها أشد تحركا ، فأخبروا أن الله يعيد النفوس السعيدة إلى أجساد تنعم فيها للدهر كله بأشد المحسوسات نعيما ، وهو مثلا الجنة ، وأنه تعالى يعيد النفوس الشقية إلى أجساد تتأذى فيها الدهر كله بأشد المحسوسات نعيم ، وهو مثلا الناد ،

وهذه هي حال شريعتنا هذه ، التي هي الإسلام ، في تمثيل هذه الحال .

مووردت عندنا في الكستاب العزيز أدلة مشتركة التصديق الجميع في إمكان الحدة و الأحوال ؛ إذ ليس يدرك العقل في هذه الأشياء أكثر من الإمكان وجود في الإدراك المشترك للجميع . وهي كلها من باب قياس إمكان وجود المساوى على وجود مساويه ، أعنى على خروجه الوجود ؛ وقياس إمكان وجود وجود الآقل والآكثر على خروج الآعظم والآكبر الوجود ، مثل قوله : من جهة قياس العودة على البدأة وهما متساويان . وفي هذه الآية ، مع هذا القياس المثبت لإمكان العودة ،كسر ششبهة المعاند لحذا الرأى بالفرق بين البداية والعودة ، وهو قوله تعالى : و الذي جعل له من الشجر الآخفر فارل . ، والشبهة أن البدأة كانت من حرارة ورطوبة والعودة من برد ويبس؛ في المنات هذه الشبهة بأنا نحس أن اقد تعالى يخرج الصد من الصد ، وينات هذه الشبهة بأنا نحس أن اقد تعالى يخرج الصد من الصد ، على وجود الآكثر فنل قوله تعالى في الآية : و أو ليس الذي خلق على وجود الآكثر فنل قوله تعالى في الآية : و أو ليس الذي خلق

<sup>(</sup>١) في س : وبخاقهم .

السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم لى وهو الحلاق العليم. من فهذه الآيات تضمنت دليلين على البعث وإبطال حجة الجاحد للبعث ولو ذهبنا لتقصى الآيات الواردة فى الكمتاب العزيز لحمذه الأدلة لطال. القول، وهي كلها من الجنس الذي وصفنا.

فالشرائع كلما — كما قلنا — متفقة على أن للنفوس بعد الموت أحوالا من السعادة أو الشقاء، ويختلفون فى تمثيل هذه الاحوال وتفهيم وجودها للناس ويشبه أن يكون التمثيل الذى فى شريعتنا هذه أتم إفهاماً لاكثر الناس وأكثر تحريكا لنفوسهم إلى ما هنالك . والاكثر هم المقصود الاول بالشرائع . وأما التمثيل الروحانى فيشبه أن يكون أقل تحريكا لنفوس الجمهور إلى ما هنالك ، والجمهور أقل رغبة فيه ، وخوفاً له منهم فى التمثيل الجسمانى . [ولذاك يشبه أن يكون التمثيل الجسمانى ](١) آشد تحريكا إلى ما هنالك من الروحانى ، والروحانى أشد قبولا عند المنكامين المجاداين من الناس، وهم الاقل .

٧٧/١ ولهذا المعنى نجد أهل / الإسلام (٣) فى فهم التمثيل الذى جاء فى ملتنا<sup>1</sup> فى أحوال المعاد ثلاث فرق :

فرقة رأت أن ذاك الوجود هو بعينه هذا الوجود الذي همنا من. النعيم واللذة ، أعنى أنهم رأوا أنه واحد بالجنس ، وأنه إنما يختلف الوجودان بالدوام والانقطاع ، أعنى أن ذلك دائم ، وهذا منقطع .

وطائفة رأت أن الوجود متباين ، وهدذه القسمت قسمين نسوطائفة (٣) رأت أن الوجود الممثل بهذه المحسوسات هو روحاني س

<sup>(</sup>۱) سقط فی د ب ۰

<sup>(</sup>۲) في « ۱ » : قد انقسموا

<sup>(</sup>٣) هكذا في نسخة «س» فقط

و أنه إنما مثل به إرادة البيان ولهؤلاء حجج كثيرة من الشريعة فلا معنى التعديدها (١) .

وطائفه رأت أنه جسمانى ، ولسكن اعتقدت أن تلك الجسمانية الموجودة هنالك مخالفة لهذه الجسمانية لسكون هذه بالية وتلك باقية . ولهذه أيضاً حجج من الشرع ، ويشبه ابن عباس أن يسكون عن يرى هذا الرأى ، لأنه روى عنه أنه قال : « ليس فى الدنيا من الآخرة إلا الاسماء . ، ويشبه أن يسكون هذا الرأى هو أليق بالحواص<sup>(7)</sup> وذلك أن إمكان هذا الرأى ينبنى على أمور ليس فيها منازعة عند الجميع : أحدها أن إمكان هذا الرأى ينبنى على أمور ليس فيها منازعة عند الجميع : أحدها أن النفس بافية ، والثانى أنه ليس يلحق عن <sup>(7)</sup> عودة النفس إلى أجسام أخر المحال الذى يلحق عن عودة المك الأجسام بعينها · وذلك أنه يطهر أن مواد الاجسام التي ههنا توجد متعاقبة ومنتقلة من جسم إلى جسم ، وأعنى أن المادة الواحدة بمنها توجد لاشخاص كئيرة فى أوقات مختلفة ،

<sup>(</sup>١) أنظر تهافت المهافت طبعة بيروت ص ٨٥٥ ، حيث ينقد ابن رشد النزالى ، فيقول ، حوقال في هذا السكتابإنه لم يقل أحد من المسلمين بالمعاد الروحانى ، وقال في غيره إن الصوفية عقول به . وعلى هذا فليس يكون نسكفير من قال بالمعاد الروحانى ولم يقل بالمحسوس اجماعا ، وجوز هو القول بالمعاد الروحانى. وقد تردد أيضا في غير هذا السكتاب في التسكفير بالإجماع ، وهذا كله كما ثرى ، تخليط ، ولايتك في أن هذا الرجل أخطأ في التسريعة ، كما أخطأ على الحكمة ، والله الموفق للصواب ، المجنس بالحق من يشاه .»

<sup>(</sup>۲) وهو الرأى الذى ارتضاه إن رشد لنفسه في آخر كتابه تهافت النهافت: ولذلك كان عثيل المعاد لهم بالأمور الجسمانية أفصل من "مثيله بالأمور الروحانية ، كما قال سبحانه: « مثل الجنة التي وعد المتقون تجرى من تحتها الأنهار » وقال النبي عليه السلام: فيها ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بصر . . . فدل على أن ذلك الوجود نشأة أخرى أهلى من هذا الوجود وطور آخر أفضل من هذا الطور . . . والذين شكوا في الأشياء وتسرضوا لذلك وأفسحوا به إعاهم الذين يقصدون إبطال الصرائع وإبطال الفضائل وهي الزنادقة . . . وماقاله هذا عليه الدلائل العقلية والهرعية ، وأن يوضع أن التي تمود هي أمثال هذه الأجسام التي

كانت في هذه الدار لامي بعينها الح .

<sup>(</sup>٣) ف «۱» و «ب» ; عند .

وامثال هذه الآجسام ليس يمكن أن توجد كلها بالفعل؛ لأن مادتها هي واحدة . مثال ذلك أن إنسانا مات ، واستحال جسمه إلى النراب واستحال ذلك النراب إلى نبات ، فاغتذى إنسان آخر من ذلك النبات ، فاغتذى إنسان آخر من ذلك النبات ، في كان منه منى تولد منه إنسان آخر . وأما إذا فرضت أجسام أخر فليس تلحق هذه الحال .(١)

روالحق في هذه المسألة أن فرض كل إنسان فيها هو ما أدى إليه نظره ٢٧ السف فيها ، بعد ألا يكون نظراً يفضى إلى إبطال الأصل جملة ، وهو إنكار الوجود جملة . فإن هذا النحو من الاعتقاد يوجب تكفير صاحبه ، لكون العلم بوجود هذه الحال للإنسان معلوماً للناس بالشرائع والعقول . فهذا كله ينبني على بقاء النفس . (٢)

فإن قبل: فهل في الشرع دليل على بقاء النفس أو تنبيه على ذلك ؟

قلنا: ذلك موجود فى الكتاب العزيز، وهو قوله تعالى: واقه يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت فى منامها ، الآية . ووجه الدليل فى هذه الآية أنه سوى فيها بين النوم والموت فى تعطيل فعل النفس . فلوكان تعطل فعل النفس فى الموت لفساد النفس ، لا بتغير (٢) آلة النفس ، لقد كان يجب أن يكون تعطل فعلها فى النوم لفساد ذاتها . ولوكان ذلك كذلك لما عادت ، عند الانتباه ، على هيئها . فلما كانت تعود عليها علمنة أن هذا التعطل لا يعرض لها ، لامر لحقها فى جوهرها ، وإنما هو شى وسياد هذا التعطل لا يعرض لها ، لامر لحقها فى جوهرها ، وإنما هو شى وسياد التعطل لا يعرض لها ، لامر لحقها فى جوهرها ، وإنما هو شى وسياد التعطل لا يعرض لها ، لامر لحقها فى جوهرها ، وإنما هو شى وسياد التعطل لا يعرض لها ، لامر لحقها فى جوهرها ، وإنما هو شى وسياد التعطل لا يعرض لها ، لامر الحقها فى جوهرها ، وإنما هو شى وسياد التعطل لا يعرض لها ، لامر الحقها فى جوهرها ، وإنما هو شى وسياد التعطل لا يعرف الما و إنما ها و إنما و إنما ها و إنما ها و إنما و إنم

<sup>(</sup>١) في د ١ ، فليس يلحق هذا المحال .

<sup>(</sup>٧) في د ١ ، زبادة : د وأما الجمهور فليس تتحرك خواطرهم لشيء من تصحيح هذه النصورات في المعاد ، وإنما تحرك خواطرهم إلى التزام الشرائع والعمل بالفضائل . » ولكن هذه الفقرة تشعرنا بأن كاتب المخطوط بريد الدس لابن رشد بتحوير ف كرته الحقة : من قبل رأينا أنه يصفه بأنه من الباطنية .

<sup>(</sup>٣) في « ا » : لنغور .

لحقها من قبل تعطل آلتها ؛ وأنه ايس يلزم إذا تعطلت الآلة أن تتعطل النفس . والموت هو تعطل . فواجب أن يكون الآلة (١) كالحال في النوم ، وكما يقول الحكيم : إن الشيخ لو وجد عيناً كعين الشاب الابصر كا يبصر الشاب .

فهذا ما رأينا أن نثبته في الكشف عن عقائد هذه الملة ، التي هي ملتنا ، ملة الإسلام .

<sup>(</sup>١) في د ا ، أن بكون لمسكان تعطل الآلة .

# [ خاتم\_\_\_ة ] قانون التــــأويل

وقد بتى علينا مما وعدنا به ، أن ننظر فيها يجوز من التأويل فى الشريعة وما لا يجوز ، وما جاز منه فلمن يجوز ؟ ونختم به القول فى هذا السكتاب .

فنقول: إن المعانى الموجودة في الشرع توجد على خمسة أصناف. وذلك أنها تنقسم أولا إلى صنفين: صنف غير منقسم، وينقسم الآخر منهما إلى أربعة أصناف.

أ فالصنف الأول / الغير منقسم هو أن يكون المعنى الذي صرَّح به هو بعينه المعنى الموجود بنفسه .

والصنف الثانى المنقسم هو ألا يكون المعنى المصرَّح به فى الشرع هو المعنى الموجود ، وإنما أخذ بدله على جهة التمثيل .

وهذا الصنف ينقسم أربعة أقسام:

أولها ؛ أن يكون الذى صرّح بمثاله لا <sup>م</sup>يعلم وجوده إلا بمقاييس بعمدة مركبة ، تتعلم فى زمان طويل وصنائع جمة وليس يمكن أن تقبلما إلا الفطر الفائقة ، ولا يعلم أن المثال الذى صرِّح به فيه هو غير الممثل الا بمثل هذا البعد الذى وصفنا .

والثانى ؛ مقابل هذا ، وهو أن يكون <sup>م</sup> يعلم بعلم قريب منه الأمران جميعاً أعنى كون ما صرّح به أنه مثال ، ولماذا هو مثال .

والثالث؛ أن يكون <sup>ر</sup>يعلم بعلم قريب أنه مثال لشىء ، ويعلم لماذا هو عثال بعلم بعيد .

والرابع؛ عكس هذا، وهو أن <sup>م</sup>يعلم بعلم قريب لماذا هو مثال، ويعلم بعلم بعيد أنه مثال.

فأما الصنف الأول من الصنفين الأولين فتأويله خطأ بلا شك.

وأما الصنف الأول من الثانى ، وهو البعيد فى الأمرين جميعاً فتأويله مناص فى الراسخين فى العلم ، ولا يجوز التصريج به لغير الراسخين .

وأما المقابل لهذا ، وهو القريب في الأمرين ، فتأويله هو المقصود منه والتصريح به واجب .

[ وأما الصنف الثالث فالآمر ليس فيه كذلك ] (١) لأن هذا الصنف لم يأت فيه التمثيل [ من أجل بعده على أفهام الجمهور ، وإنما أتى فيه التمثيل ] (٢) ، لتحريك النفوس إليه ، وهذا مثل قوله عليه السلام ؛ والحجر الآسود يمين الله في الآرض ، وغيره بما أشبه هذا ، بما يعلم بنفسه ، أو بعلم قريب ، أنه مثال ، ويعلم بعلم بعيد لماذا هو مثال ، فإن الواجب في هذا ألا يتأوله إلا الحواص من العلماء . ويقال للذين شعروا أنه مثال ، ولم يكونوا من أهل العلم لماذا هو مثال : لما أنه من المتشابه / [ الذي ٣٧/ يعلمه الراسخون ] (١) ، وإما أن ينقل التمثيل فيه لهم إلى ما هو أقرب من معارفهم أنه مثال . وهذا كأنه أولى من جهة إزالة الشبة التي في النفس من معارفهم أنه مثال . وهذا كأنه أولى من جهة إزالة الشبة التي في النفس من ذلك . والقانون في هذا النظر هو ماسلكم أبو حامد في كتاب من ذلك . والقانون في هذا النظر هو ماسلكم أبو حامد في كتاب وجودات حس ، الوجود الذي يسميه أبو حامد : الذاتي ، والحسى ، والخيالى، والعقلى ، والشبهي . فإذا وقعت المسألة نشطر أي هذه الوجودات

<sup>(</sup>۱) سقط فی «۱» وفی «س» (۲) سقط فی «۱».

<sup>(</sup>٣) هذا الجزء مطموس في نسخة س .

<sup>(</sup>٤) مثال لإنصاف ابن رشد لغيره من الباحثين عند ما يصيبون الحقيقة قبله .

الآربعة هي أقنع عند الصنف الذي استحال عندهم أن يكون الذي عُمني. به هو الوجود(١) الذاتي ، أعنى الذي هو خارج ، فينزل لهم هذا التمثيل على ذلك الوجود الأغلب في ظنهم إمكان وجوده . وفي هذا النحو يدخل قوله عليه السلام: « ما من شيء لم أره إلا وقد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار،، وقوله: دبين حوضي ومنبرى روضة من رياض البجنة ، ومنبرى على حوضى ، ، وقوله : د كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب، فإن هذه كلها تدرك بعلم قريب أنم اأمثال، وليس يدرك لماذا هي أمثال إلا بعلم بعيد . فيجب في هذا أن ينزُّل للصنف الذين شعروا بهذا من الناس على أقرب تلك الوجودات الآربع شبهاً ، فهذا النحو من التأويل إذا استمعل في هذه المواضع ، وعلى هذا الوجه ، ساغ في الشريعة. وأما إذا استعمل في غير هذه المواضع فهو خطأ . وأبو حامد لم يفصل الآمر في ذلك ، مثل أن يكون الموضع يعرف منه الأمران جميعاً بعلم بعيد(٢) أعني كو نه مثالًا ولماذا هو مثال ؛ فيكون هنالك شبهة توهم، في بادي " الرأى ، أنه مثال وهذه الشبهة باطلة . فإن الواجب في هذا أن تبطل تلك الشبهة ، ولا ميمرض للتأويل ، كما عرفناك في هذا الكتاب في مواضع/كثيرة عرض فيها هذا الامراللمتكلمين، أعنىالاشعرية والمعتزلة. ١٧١٠

وأما الصنف الرابع، وهو المقابل لهذا، وهو أن يكون كونه مثالا معلوما بعلم بعيد، إلا أنه إذا شلم أنه مثال ظهر عن قريب لماذا هو [مثال] مثال أويل هذا أيضاً نظر، أعنى عند الصنف الذين يدركون أنه إن كان مثالا فلماذا هو، وليس يدركون أنه مثال إلا بشبهة وأمر مقنع؛ إذ ليسوا من العلماء الراسخين في العلم. فيحتمل أن يقال إن الأحفظ.

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصنف الأول من القمم الثاني.

<sup>(</sup>١) في س : الوجود

<sup>(</sup>٣) سقط في وب، .

بالشرع ألا تتأول هذه ، وتبطل عند هؤلاء الأمور التي ظنوا من قبه الدلال القول مثال وهو الأولى . ويحتمل أيضاً أن يطلق لهم التأويل لقوة الشبه الذي بين ذلك الشيء وذلك الممثل به ، إلا أن هذين الصنفين متى أبيح التأويل فيهما تولدت منهما اعتقادات غريبة ، وبعيدة من ظاهر الشريعة . وربما فشت فأنكرها الجمهور . وهذا هو الذي عرض للصوفية ولمن سلك من العلماء هذا المسلك .

**\* \* \*** 

ولما تسلسط على التأويل فى هذه الشريعة من لم تشميز له هذه المواضع، ولا تميز له الصنف من الناس الذى يجوز التأويل فى حقهم ، اضطرب الأمر فيها، وحدث فيهم فرق متباينة يكفر بعضهم بعضا . وهذا كله جهل بمقصد الشرع ، وتعد عليه . وأنت فقد وقفت من قولنا على مقدار الخطأ الواقع من قبل التأويل . وبودنا أن يتفق لنا هذا الفرض فى جميع أقاويل للشريعة ، أعنى أن نتكلم فيها بما ينبغىأن يؤوال أولا يؤول، وإن أوال ، فعند من يؤول ، أعنى فى جميع المشكل الذى فى القرآن والحديث ؛ ونعرف رجوعها كلها إلى هذه الأصناف الاربعة .

والغرض الذي قصدناه في هذا الكتاب فقد انقضى . وإنما قدمناه لأنا رأيناه / أهم الآغراض المتعلقة بالشرع . واقة الموفق للصواب بهامد الكفيل بالثواب بمنه ورحمته وكان الفراغ منه في سنة خمس و سبعين و خمسهائة

<sup>(</sup>١) توجد هنا في ١ ء فقرة علوبة زائدة هي التي سقطت في منعة ٢٣٣ ..

## فهرس

|                | [149          | إلى ص | ں ۳ | .ن ص | ه 1 ه  | لكلا  | ں علم ا | دارس    | ئى ئقد م         | مقدمة      |                  |
|----------------|---------------|-------|-----|------|--------|-------|---------|---------|------------------|------------|------------------|
|                |               |       |     |      |        |       |         |         |                  | علم الكلا  | F                |
|                | 11            | •     | •   |      |        |       |         |         | ود الله          | أدلة وج    | _ r              |
|                |               |       |     |      |        |       |         |         |                  | ا ـــ أد   |                  |
| 10 -           | 11            |       |     |      |        |       |         |         | ۔ دلیل           | •          |                  |
| 11 -           | 10            |       |     |      |        |       |         |         | ے۔<br>۔ دلیل     |            |                  |
|                |               |       |     |      | •      |       |         |         | _                | ر<br>ب _ ا |                  |
| ۲. –           | 11            |       | į   | 14   | HĊ 4   |       |         | _       | ۔۔<br>۔۔ دلیل    |            |                  |
| Y1 -           |               |       |     |      |        |       |         |         | _ دیوں<br>_ دلیل |            |                  |
| , ,            |               |       |     |      |        |       |         |         | -                |            |                  |
|                |               |       |     |      |        |       |         |         | _ برما           |            |                  |
| ** ~           | 41            | •     | •   | غي ا | و ألعد | -Med  | ية وا   | السد    | _ دليل           | ٤          |                  |
| 7 £ —          | ۲۳            | •     |     | •    | •      | •     | •       | سو فيهٔ | دليل الع         | · - ,>     |                  |
|                |               |       |     |      |        |       |         | ر شد    | أدلة ابن         | - 5        |                  |
| - 79           | 40            | •     |     | •    | •      |       | فيا     | المنا   | ـــ د ليل        | ١          |                  |
| ۲۸ —           | 77            | •     | a   | 1    | طيباس  | أو ال | اراع    | الاخ    | _<br>دليل        | ۲          |                  |
|                |               |       |     |      |        |       |         |         |                  | الوحدا     | r                |
| ٣١ -           | 44:           |       |     |      |        |       |         |         | -<br>ليل الفلا   |            | •                |
| ٣٣             |               |       |     |      |        |       |         |         | يات<br>دليل الم  | -          |                  |
| ۳٦ —           |               |       |     |      |        |       |         |         | ••               |            |                  |
|                |               |       |     |      |        |       |         |         |                  | . مشكلة    | £.               |
| ۲۸             | ٣٧            | •     |     |      |        |       |         |         | المشيهة          |            | <b>~ &amp;</b> . |
| ٤٠ <del></del> |               |       |     |      |        |       |         |         | المتزلة          |            |                  |
| <del>-</del>   |               |       |     |      |        |       |         |         |                  |            |                  |
|                | <b>£</b> , •, | •     | •   | •    | •      | •     | •       | •       | الفلاسفة         |            |                  |

•

| المفحة          |    |   |   |   |   |   |   | الموضوع                            |
|-----------------|----|---|---|---|---|---|---|------------------------------------|
| ٤٣              | ٤٠ | • | • | • | • | • | • | ء ــ الأشاعرة.                     |
| ٤٥ —            | 17 | • | • | • | • | • | • | هـــ الماتريدية .                  |
| ٤٨              | ٤٥ | • |   | • | • | • |   | ز ــ ابن رشد .                     |
| ۰۰              | ٤٨ | • | • | • | • | • |   | ه _ صفات الأفعال .                 |
|                 |    |   |   |   |   |   |   | ٣ _ الملم :                        |
| o1 —            | •  | • | - |   |   | • |   | · المتزلة ·                        |
| ۰۳ —            | ۱۵ | • | - |   | • | • | • | ب ــ الأشاعرة                      |
|                 | ٥٣ | • |   |   |   | • | • | ح ــ الما تريدية .                 |
| - ۲٥            | ٥٣ |   | • | c |   |   | - | ء ــ ابن رشد .                     |
|                 |    |   |   |   |   |   |   | ٧ _ الإدادة :                      |
| ۰۷ —            | ٥٦ | • | • | • |   |   |   | · المعتزلة .                       |
| 7. —            | ٥٧ | • |   |   | • |   | • | <b>ں _ الاشعرية</b> .              |
| 71 -            | ٦. | • | • |   |   |   | - | ح ـــ الما نريدية .                |
| ٦٢ —            | 71 |   |   |   |   |   | • | و _ ابن رشد .                      |
|                 |    |   |   |   |   |   |   | ٨ ـــ مشكلة خلق القرآن :           |
| <b>۲۰</b> —     | 74 | • | • |   |   | • | • | ر المعتزلة .                       |
| 77 —            | 70 |   |   |   |   |   | • | <ul> <li>ابن حنبل</li> </ul>       |
| v• —            | 77 | • | • |   |   | • | • | <ul> <li>ح ــ الأشعرى .</li> </ul> |
| ٧١ <del>-</del> | ٧٠ | • |   | • | • |   | - | و ــ الما تريدي .                  |
| <b>vr</b> —     | ٧١ | • | • |   | • | • | - | ھ ۔ ابن رشد                        |
|                 |    |   |   |   |   |   |   | ، الجولة :                         |
|                 | ٧٣ |   | • | • |   | ٠ |   | ا ــــ المشبة والكرامية            |
|                 | ٧٤ |   |   |   |   |   |   | ب ـــ المعتزلة .                   |
| vv              | ٧٤ |   | • |   |   | • | • | الأشعرى .                          |
| ~~ -            | ٧٨ |   |   |   |   |   |   | ءِ ــ الماتريدي .                  |
| ٠٨١             | ٧٩ |   |   | g |   |   |   | ه ـ ابن رشد .                      |
|                 |    |   |   |   |   |   |   | -                                  |

| الصفحة                                                |   |       |       |        |        |            | الموضوع                         |  |
|-------------------------------------------------------|---|-------|-------|--------|--------|------------|---------------------------------|--|
|                                                       |   |       |       |        |        |            | ١٠ — الرؤية :                   |  |
| AY - A1                                               | • | •     |       | •      | •      | •          | ١ - الممتزلة .                  |  |
| 14 - XY                                               | • | •     |       | •      | •      |            | <ul> <li>لأشمرية</li> </ul>     |  |
| ٥٨ ٢٨                                                 |   | •     |       |        | •      |            | ح ـــ الماتريدية .              |  |
| ۸۸ - ۸٦                                               | • | •     | •     |        |        | •          | ء ـ ابن رشد .                   |  |
|                                                       |   |       |       |        |        |            | ١١ ـــ العدل والجور :           |  |
| 17 - A1                                               | • | •     |       | •      | •      | •          | ا ــ المتزلة .                  |  |
| 99 - 97                                               |   | •     | •     |        | •      |            | ب ــ الأشعرية .                 |  |
| 1 - 1 44                                              |   | •     | •     | •      | •      | •          | ح ــ الما تريدية .              |  |
| 1 - 2 3 - 1                                           |   | •     | •     | •      |        | •          | ء ــ اين رشد ،                  |  |
| 1 • £                                                 |   |       |       |        |        |            | ١٢ ـــ القضاء والقدر :          |  |
| 1.7 - 1.0                                             | , | •     | •     |        |        |            | ا ــ الجبرية .                  |  |
| 1.4 1.7                                               | • |       | •     | •      | •      |            | ب _ المعتزلة .                  |  |
| 111 - 1.4                                             | • | •     |       | •      | •      | •          | ح ـ الأشعرية .                  |  |
| 117 111                                               |   |       |       |        |        |            | <ul> <li>الما تريدية</li> </ul> |  |
| 119 117                                               |   |       |       |        |        |            | هر ــ این رشد .                 |  |
| 177 - 17.                                             | • | •     |       | •      | •      |            | ناته ۱۳                         |  |
| 179 177                                               |   | •     | •     | •      | •      | •          | ١٤ — تحقيق النص                 |  |
|                                                       | 4 | ئداقت | ، عقا | دلة في | رُ الأ | مناهب      | فهرس                            |  |
|                                                       |   |       |       |        | _      |            |                                 |  |
| الفصل الأول [ ص ١٣٢ — ص١٥٤ ]<br>البرهنة على وجود الله |   |       |       |        |        |            |                                 |  |
| 140 148                                               |   |       |       |        |        |            | ١٠ ــ دليل أهل الظاهر.          |  |
| 1, - 116                                              |   |       |       |        |        |            | ٣ ــ دليلا الأشعرية             |  |
| 188 - 170                                             | _ |       |       |        | •      | ے          | ا ــ دليل الجوهر الفر           |  |
| 189 - 188                                             | • |       | •     | •      | Ļ      | -<br>الواج | <i>ب</i> ــ دليل المكن و        |  |
| 127 - 122                                             | - | -     |       |        | •      | _          | _ [ - •                         |  |

| الضفحة     | الموضوع<br>٣ ـــ أدلة ابن رشد :                                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 101 - 10.  | ١ ــ د ليل العناية                                                                                              |
| 108 - 101  | <ul> <li>دليل الاختراع</li> <li>دليل الاختراع</li> </ul>                                                        |
|            | الفصل الثاني [ص٥٥٥ – ص٥٥١]                                                                                      |
|            | القول في الوحدانية                                                                                              |
| 101 - 100  | ١ ــ دليل الأشعرية                                                                                              |
| 109 - 101  | ٢ ـــ وجهة نظر ابن رشد                                                                                          |
|            | الفصل الثالث [ص١٦٠ – ص١٦٧]                                                                                      |
|            | في الصفات                                                                                                       |
|            | الفصل الرابع [ ص ١٦٨ – ص١٩١ ]                                                                                   |
|            | في ممريفة التبنزيه                                                                                              |
| ۸۶۱ — ۱۷۸  | ١ ــ نني الماثلة بين الخالق والمخلوق                                                                            |
|            | ٣ ـــ القول في الجسمية                                                                                          |
|            | ٣٠ ـــ القول في الجمهة                                                                                          |
|            | ع ــ مسألة الرؤية                                                                                               |
| 1 ( ) ///- |                                                                                                                 |
|            | الفصل الخامس [ ص ١٩٢ ٢٥١]<br>في ممرفة أفعال الله                                                                |
|            | ى معرود العدال المعالم المعالم المعالم                                                                          |
|            | ٢ ـــ المسألة الثانية : بعث الرسل                                                                               |
|            | ع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                          |
|            |                                                                                                                 |
|            | ع ـــ المسألة الرابعة : في الجور والعدل .     .     .     .     .     .     .     .   .   .   .   .   .   .   . |
|            | ه ــ المسألة الخامسة . في المعاد                                                                                |
|            | فهرس المكتاب                                                                                                    |
|            | فهرس الأعلام                                                                                                    |
| 709        | استدراك                                                                                                         |
|            |                                                                                                                 |

## فهرس الأعدادم

إبراهيم الخليل (عليه السلام) : ١٥٤ ، ١٧٣

ابن تيمية : ١٠٨، ٤٤

ابن حنبل : ۲۶،۲٥

ابن رشد: ۳،۰ - ۲،۸ - ۱۱،۱۲،۱۲، ۲۲ - ۲۲،۲۸ ،

· ٧٣- ٧1 . 71 . 09 - 07 . 01 . 84- 88 . 40 - 47 . 4.

<119-114(117(1+8(1+) (AV-A7(A+-V4 (VV

ابن سينا ٢٢، ١٤٦، ١٨٠

ابن عباس : ۲٤٥

أبوحنيفة : ١١١، ٣٩، ٣٧

أبو يوسف : ٦٩

أحد أمين : ٢٣، ٢٥ -- ٢٢، ١٩

أرسطو: ۱٤٦، ٢٨، ٢٣

الاسفرايبني: ١٠٥

الأشعرى : ۲۳، ۲۰ - ۲۶، ۵۱ - ۲۰، ۸۰ - ۹۵، ۱۳، ۲۳ -

Y+1 . 148 - 177 . 110 . 111 - 1.4

أفلاطون : ۲۸، ۱٤٦

أفلوطين : ٣٠

( **ب**)

البصرى (أبو الحسين): ۳۷

البغدادي : ١٠٥

```
( 🗢 )
                                             التفتازاني : ٣٢
                                    تو ماس الاکو ینی : ۲۰،۱۶
                          ( 5 )
                                      جمال الدس الأفغاني : ٥٠٨
                                  الجهم بن صفوان : ۱۰۸،۱۰۵
                                                جو تبيه : ۳۷
    الجويني (أبو المعالى): ١٥٠، ٧٠، ١٢٥، ١٤٦، ١٤٦، ١٧٦، ١٨٨
                          ( )
                                               الحجاج : ٥٥
                                        الحسن البصرى : ١٠٧
                          ( )
                                       دیمقریطس : ۱۲ – ۱۳
                           ( )
                                            زياد بن أبيه : ه٩
                         ( m)
                                           الإمام الشافعي : ٣٦
                                  الشهرستاني : ۲۸،۳۸، ۲۰، ۱۰۰
                          (ع)
                          عید الله بن عثمان (مستجی زاده) : ۱۲۸
                                    العلاف (أبو الهذيل): ٥٥
                              على النشار ( الدكتور ) : ١٠٨، ٨٩
                         (غ)
الغزالي (أبو حامد): ۱۳،۹، ۱۳،۹، ۷۰،۷۰،۵۸، ۱۰۱،۲۲۱،۸۲۱،
                              117 - 117
 ( ٧ _ مناهيج الأدلة )
```

( · · · ) الفاراني: ۲۲، ۲۲ – ۳۱، ۵۰، ۱۸۳ **ق**رعون : ۱۷۶ ڤولتمبر : ه (3)القشميرى : ١٤ قطرى بنالفجاءة : ٥٥ (4) الكعيى : ٥٥ – ٨٦ الكرماني (حميد الدين) : ٤٤ الكندى: ۸، ۹، ۱، ۱، ۲۱، ۲۲، ۲۹ محد عبده: ٥ ، ١٢٤ ، ١٢٤ محمد عبد الهادي أبو ريدة ( الدكتور ) : ١٢٧ الماتريدي (أبو منصور): ۱۸، ۲۲، ۲۲ - ۲۲، ۲۲ – ۵۱، ۶۹ – ۱۵، · AT -- A. · A. · VA · VI · TT · TV · TT 111 61-661-1699691 مالك (الإمام): ٢٦ المأمون : ٥، ٢٢ المتصم : ٥ ، ٢٢ موسى (عليه السلام): ٧، ٨٣، ١٦٢، ١٧٤ ( ) واصل بن عطاء : ۲۸

إستدراك

| الصواب     | الخطأ    | السطر  | الصفحة |
|------------|----------|--------|--------|
| كذلك كذب   | كذلك قال | ٨      | • V    |
| الداعي     | الداع    | 14     | V1     |
| قبلوا      | أقبلوا   | 10     | 41     |
| - 5        | - >      | *      | 111    |
| ھ –        | 5        | ۲٠     | 117    |
| الـكافر    | للكافر   | . 🗸    | _ 171  |
| خلصها      | خلقها    | ١.     | 171    |
| جمله       | جملة     | . 71   | 144    |
| _          | غير فاعل | هامش ۲ | 100    |
| 'ع آفدت    | اعتقدوا  | هامش ۳ | 177    |
| [ في إرشاد | فی ارشاد | ۰ .    | 178    |
| وألا       | ا والا   | ٤      | 174    |
| الصنف      | النصف    | ٧      | 14.    |
| مسائل      | المسائل  | 10     | ١٨٢    |
| ا وإذ      | وإذا     | ٤      | 110    |
| دفع        | رفع      | ٤      | 7.7.1  |
| المتكلمون  | المتكلون | 1.6    | 144    |

## سلسلة في الدراسات الفلسفية والأخلاقيت يشرف على إصدارها الدكتورمحود قاسم ستاذ الفلسفذ بجامعة العتاهرة

أسماء الكتب التي ظهرت في هذه السلسلة :

( الطبعة الثالثة من بدة ومنقحة ) للاستاذ الدكتورعبد الحلم محود للاستاذ الدكتورعبدالحلم محود ٧ \_ فلسفة ابن طفيل ورسالته دحى بن يفظان، للاستاذ الدكمتور محمود قاسم ٣ \_ ابن رشد وفلسفته الدينبة للأستاذ الدكتور عبد الحليم محمود للاستاذ الدكتور عبدالحايم محود للاستاذ الدكستور محمود قاسم

للاستاذ الدكتور محمود قاسم للأستاذ الدكةور محمود قاسم تخريج الاستاذ محمد بن فتح التدبدر أن

( الطبعة الثانية )

تعغو يج الاستاذ محمد بن فتح الله بدر ان

للدكتور محمد على أبو ريان

الدكتورة فرقية حسين محمود

١ \_ المنقذ من الصلال لحجة الإسلام الغزالي مع مقدمة مستفيضة عن قضية التصوف

ع \_ التصرف عند ابن سينا (نفد)

ه \_ النفكير الفلسني في الإسلام ( جزءان)

 ب مناهج الأدلة في عقائد أهل الملة لا بن د شد مع مقدمة في نقد مدارس علم الكلام

٧ \_ جمال الدين الأفغاني و حياته وفلسفته ي

٨ ـ الإسلام بين أمسه وغـــده

 ه - كتاب الملل والنحل للإمام الشهرستانى ( القسم الأول )

١٠ \_ كتاب الملل و النحل للإمام الشهرستاني (القسم الشاني)

> ١١\_ أصول الغلسفة الإشراقية عند شهاب الدين السهروردي

١٧\_ فيشته وغاية الإنساري

الناشر مكتبة الأنجاو المضرية ١٦٥ شارع مجد نربد -- القاهرة

النين ٥٤

مطبعة مخيمر بالقاهرة ت: ٩٠١١٩٣

To: www.al-mostafa.com